غُوَتُأْصَيْل إِسْلَاق لِلتَّاجَ الْأُمَّة السُّلِمَة

أَخْطَاء بِجِبُ أُرْبِصِيِّح فِي ٱلنَّادِجُ

الدولة العثمانية

المجزء الثاني

199 – 1827 هجرية 1971 – 1972 ميلادية

الوكنورة وفاء فررفعن مجعتر

الولوز على الخالوى ورسع

بعلى (عمركيب





حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م

جار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ش.م.م الدارة والمطابع ؛ النمسررة ش الإمام محمد عبده الراج لكلية الأداب

ت: ۲۵۹۷۷۱ / ۲۵۲۳۰ / ۲۵۲۲۰ و ۳۵۹۷۸ من بنا ۲۳۰ و ۳۵۹۷۸ ۳۵۹۷۷۸ من بنا ۲۳۰ و تا ۲۳۰ و ۳۵۹۷۸۸ من ۲۳۰ و تا ۲۳ و تا ۲۳ و تا ۲۳۰ و تا ۲۳ و تا



غَوَتَأْصَيْل إِسْلَائ لِلتَابِحُ الأُمَّة المُسْلِمَة

أَجْطًا ، بِجِبُ أرتصيَّحُ فِي ٱلنَّارِيخ

الدولةالعثمانية



General Organizations Tythe Alexan £ 1 7 9 9

dria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

الجزؤاليّاني

الكوكورة وفاء كررفعت بمعترأ

(كُولُورُغَ الْمُحَرِّلِهُا إِذِي كُورِسْعِيْ

بعَلَىٰ (الجمرُكِيْبَ



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تمهيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذى علمنا: ﴿إِنْ هَذْهُ الْمُتَّكُمُ أُمَّةً وَاحْدَةً وَأَنَّا وَبِكُمُ فَاعْبِدُونَ ﴾ آية ٩٢ سورة الأنبياء.

ونشهد أن زعيمنا ومعلمنا رسول الله محمد تله الذى علمنا: «أيها الناس إن الرب واحد وإن الدين واحد، وإن الأب واحد .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد ....

فها الجازء الثاني من تاريخ الدولة العشمانية (٦٩٩-١٣٤٣هـ/ ١٣٩٩هـ/ ١٢٩٩-١٢٩٩هـ) وهو يتكون من :

أولا: باب بعنوان تاريخ الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني وهذا الباب يتكون من سبعة فصول:

الفصل الأول: السلطان عبد الحميد الثاني في مواجهة المؤامرة الأوروبية لإسقاط الفصل الخلافة العثمانية.

الفصل الثانى: ضباط الانقلاب العسكرى بتخطيط من الإنجليز يعزلون خليفة المسلمين الفصل الشانى.

الفصل الثالث: تقويم فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

الفصل الرابع: انهيار الدولة العثمانية في عهود: السلطان محمد الخامس والسلطان مدمد السادس والسلطان عبد الجيد بن عبد العزيز.

الفصل الخامس: الزعماء والشعراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية.

الفصل السادس: العلماء يكشفون دور اليهود والصليبيين في إلغاء الخلافة وينبهون الأمة إلى أن إقامة الخلافة الإسلامية فريضة في رقاب المسلمين.

الفصل السابع: تقويم فترة حكم الدولة العثمانية.

وما توفيقنا إلا بالله

المولغون

# الباب الأول تاريخ الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني (۲۹۳ هـ/ ۲۷۸ ام)

#### الفصل الأول

#### السلطان عبد الحميد الثاني

#### في مواجهة المؤامرة الأوربية لإسقاط الخلافة العثمانية

- \* المؤامرة الأوربية : تهدف إلى تمزيق العالم الإسلامي إلى دوبلات طائفية وعرقية والسيطرة على أرضها وثرواتها بعد رد أهلها كفّاراً حسداً من عند أنفسهم .
- \* الوسائل الأوربية : إشعال الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى ؛ وبين أبناء الأمة وأولياء الأمر ، ثم التدخل بحجة حماية الأقليات النصرانية ؛ أو بحجة حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون .
- \* أوربًا تعسمد في تحقيق الهدف على الغزو العسكرى والغزو الفكرى والهيمنة الاقتصادية.
- \* اختطاف فتاة بلغارية نصرانية في سلانيك وهي في الطريق لإشهار إسلامها بصفة رسمية.
- \* تمرد الأقليات النصرانية في بلغارستان وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وخروجهم على الدولة العثمانية .
- \* مذكرة لندن إلى الدولة العثمانية كانت بمثابة تمهيداً للهجوم الروسى على الدولة العثمانية بحجة حماية الأقليات النصرانية في صربيا والجبل الأسود .
  - \* معاهدة سان اسطفانوس تكرُّس تمزيق الدولة العثمانية إلى كيانات طائفية .
    - \* بريطانيا مختل جزيرة قبرص ومصر وفلسطين .
    - \* فرنسا مختل الجزائر وتونس وسورية ولبنان فيما بعد .
      - \* الدرس المستفاد:

هذه هي استراتيجية أوربا التي تعمل على تنفيذها في العالم الإسلامي وخاصة العربي في تسعينات القرن العشرين الميلادى: تمزيقه إلى دويلات طائفية (نصرانية ويهودية قوية ، وإسلامية ضعيفة (كانتونات) وذلك من خلال إشعال الفتن بين أبناء الأمة ثم التدخل العسكرى بحجة حماية الأقليات وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام الاجتماعي قال تعالى: ﴿ إِنْ فِي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد ﴾ (ق: ٣٧)

# السلطان عبد الحميد في مواجهة المؤامرة الأوربية لإسقاط الخلافة

المتتبع لتاريخ هذه الفترة (١٢٩٣ هـ - ١٣٢٧ هـ) يلاحظ بوضوح المؤامرة الأوربية اليهودية التى تتستر باسم الصليب والتى تهدف إلى القضاء على الحكومة الإسلامية تماماً، وتمزيق الدولة العثمانية واغتصابها والسيطرة عليها عسكرياً واقتصادياً وفكرياً والعمل لإقامة دولة يهودية علي أ. ض فلسطين . وقد تبنى أبناء أوربا عدة وسائل لتحقيق أهدافهم . وهى :

أ- الغزو العسكرى المحدود ، والتهام ديار الإسلام قطعة قطعة كما كانت تفعل روسيا والنمسا ، وبعد الالتهام ترفع الدول المغتصبة شعار الرغبة في السلام وإيقاف الحرب وعقد معاهدات السلام مع القسم على احترامها ، وبعد أن يتم ذلك تعاود إشعال الحروب لاغتصاب جزء آخر من ديار الإسلام ، مثلما فعلت روسيا وغيرها من الدول الأوربية .

ب- تدمير الدولة من الداخل بيد أبنائها، وذلك من خلال التشجيع لقوى المعارضة بإقامة التنظيمات السرية لقلب نظام الخلافة مثل تنظيم تركيا الفتاة والانخاد والترقى(الانخاديون)و تنظيم الكماليين(نسبة إلى كمال أتاتورك)، وأيضا من خلال إحياء القوميات، وإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، لإيجاد الفرصة للتدخل الأوروبي لحماية ما يسمونة الأقليات .

ج- طمس هوية الأمة المسلمة عبر البعثات التنصيرية الأمريكية والروسية والفرنسية والإنجليزية التي كانت تنشئها والإنجليزية التي كانت تنشئها (الجامعة اليسوعية التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية) وعبر الخدمات الصحية والمساعدات العينية .

## أسباب نجاح المتأمرين

«وما كان ذلك لينجح لولا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الأمة لأن الله يقول :

﴿ إِنْ تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا

وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا إن الله بما يعملون محيط ﴾ (آل عمران: ١٢٠).

ومن الذين عاونوا الأعداء على محقيق مخططاتهم (١) ، قطاع ضخم ممن ينتسبون إلى الأمة المسلمة ، كانوا بمثابة الأداة الطيعة الفعالة لتنفيذ مخططات الأعداء ، وكانوا قد وصلوا إلى عدد من المراكز الرئيسية في الدولة ومن هؤلاء يهود الدونمة الذين أظهروا الإسلام تقية لتحقيق أهدافهم وقد نسى الناس أصلهم .

# السلطان عبد الحميد يرعى مصالح الأمة ويواجه المؤامرة:

فى هذه الظروف البالغة القسوة حاول السلطان عبد الحميد الثانى منع الدولة من السقوط ، وقد مجّح بفضل الله فى تأخير سقوطها لمدة ثلاثين عاماً ، وقد تناولت إصلاحات السلطان عبد الحميد مجالات الحياة الاقتصادية والعامة والاجتماعية والتعليمية، كما حاول القضاء على المظالم التى يتعرض لها أهل الولايات كما حاول التصدى للمؤامرة الأوربية على الخلافة الإسلامية ، ومن أبرز أعماله إصدار أوامر (خط همايونى) بتاريخ ٢١ شعبان ١٢٩٣ هـ (١٠ سبتمبر ١٨٧٦م) لإصلاح أحوال الدولة.

#### ومما يلفت النظر في هذا الخط:

أ - حرص عبد الحميد الثانى على أن تكون القوانين طبقاً لأحكام الشرع الشريف المقدس.

ب- الإشارة إلى تمرد الأقليات النصرانية في أطراف هرسك وبوسنة «بإغراء أرباب الأغراض» ومسألة عصيان الصرب ، والدم المهرق في الطرفين إنما هو دم أولاد وطن واحد .. وأضاف السلطان عبد الحميد : «يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة (٢) المؤدية لاستعصالها» .

كما كان السلطان عبد الحميد حريصاً على تشكيل مجالس شعبية تعاون الدولة في أداء مهمتها ، لهذا أصدر قراراً في ٥ شوال سنة ١٢٦٢ هـ (٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧٦) بتنظيم مجلس عمومي (برلمان) يتكون من مجلسين : أحدهما ينتخب الأهالي أعضاءه ، ويسمى «مجلس المبعوثان» ، والآخر : يعين أعضاؤه من طرف الدولة ويسمى «مجلس الأعيان» ، وبهذا يعطى أبناء الملل جميعاً من رعايا الدولة العثمانية الفرصة للتعبير عن مطالبهم والإصلاح لأحوالهم، فيقطع بذلك الطريق على التدخل الأجنبي بحجة إصلاح أحوال النصارى .

وأصدر أيضاً قانوناً أساسياً للدولة يشتمل على مائة وتسع عشرة مادة في ٤ من ذى الحجة ١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م ضمن لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة أمام القانون ، وأتاح حرية التعليم مع جعله إجباريا على جميع العشمانيين ، كما أتاح حرية المطبوعات ، وبين إختاصاصات مجلسي «المبعوثان والأعيان» ، وكيفية الانتخاب ، وأن جميع الرعايا يطلق عليهم اسم عثماني ، وأن الدين الرسمي هو دين الإسلام ، وأن الدولة جسم واحد وأمر بإبطال المصادرة في الأموال على العموم والتعذيب في التحقيق والسخرة على وجه العموم ، وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعي .. كما ركز السلطان عبد الحميد على أهمية الشورى .

ولكن السلطان عبد الحميد كان يفتقد الرجال الثقات ، وكانت المؤامرات تخيط به من كل جانب ، والتي تولى جانب منها رجال ينتسبون إلى الأمة العثمانية ، ومن هؤلاء: مدحت باشا الذي عارض هذه الإصلاحات وتآمر على عزل السلطان عبد الحميد، ويقال إنه كان يسعى في إسقاط نظام الخلافة الإسلامية وتطبيق النظام الأوربي اللاديني ولهذا عزله السلطان عبد الحميد الثاني في ٢١ محرم ١٢٩٤هـ / ٥ فبراير ١٨٧٧م.

وفى ٤ ربيع الأول سنة ١٢٩٤ هـ (١٩ مارس ١٨٧٧م) فتح البرلمان العثمانى الأول (تقليداً لأبناء أوربا) ، وعند افتتاحه تليت كلمة السلطان عبد الحميد التى تحدثت عن الأسباب التى أدّت إلى ازدهار الدولة فى عصر أجداده والأسباب التى أدت إلى تأخرها فى عصره (٣) فقال :

«بينما كانت ثروة الدولة والمالية وسعادتهما صاعدتين في درجة الترقى في تلك الأعصار والأزمان في ظل حماية العدالة ووقاية القوانين ، أخذتا بالانحطاط تدريجيا بسبب قلة الانقياد للشرع الشريف والقوانين الموضوعة ، وتبدلت تلك القوة بالضعف».

وأشارت كلمة السلطان عبد الحميد إلى أن الدولة على امتداد عهودها لم تكن مدينة لأحد، وأنها استدانت بهدف مواجهة الحروب التى تنجم عن تمرد ثوار الصرب، وبوسنة وهرسك والجبل الأسود، وعدوان روسيا على البلاد (٤)، يقول: «فقد اضطررت لأجل المحافظة قبل كل شيء على حقوقنا أن أزيد معسكراتنا في جميع البلاد حتى وضعت تحت السلاح نحو ستمائة ألف عسكرى للقضاء على الاضطرابات التى تهدد أمن الأمة ووحدتها .

ومثال ذلك : الاضطرابات الطائفية التي وقعت في بلاد الهرسك وفي الصرب والجبل الأسود وربما النمسا أيضاً التي كانت تطمع في الاستيلاء على ولايتي البوسنة

والهرسك في أوائل (١٢٩٢هـ / ١٨٧٥م) ، والتي كانت تهدف إلى الانفصال عن دولة الخلافة ، وكان يمكن أن تنتهى هذه الاضطرابات بالإجراءات التي اتخذها السلطان عبد الحميد الثاني ، ولكن أبناء أوربا ، النمسا وروسيا وفرنسا وإنجلترا حرصوا على استمرار الاضطرابات (الفتن الطائفية) وسلخ ولاية الهرسك والبوسنة عن جسد الدولة العثمانية .

وهنا يبدو التدخل الأوربى الأجنبى واضحاً فى شئون الدولة العثمانية بحجة حماية الأقليات النصرانية ، حينما حدثت حادثة بمدينة سلانيك فى بلاد اليونان نسبها الأوربيون إلى تعصب الإسلام الدينى مع أن منشأها المسيحيون ضد المسلمين .

# حادثة سالونيك والتدخل الأوربي في شئون الدولة العثمانية :

وتفصيل هذه الحادثة أن فتاة بلغارية نصرانية اعتنقت الدين الإسلامي طائعة مختارة، وأتت إلى سلانيك في ١٢٩٣ هـ (٥ مايو سنة ١٨٧٦م) لإثبات إسلامها شرعًا ، فتعرض لها أوباش الأروام في الطريق حيث تم توجيهها إلى دار الحكومة واختطفوها من أيدى المحافظين عليها بالقوة ، وأخذوها أولا في القنصلية الأمريكية ثم في أحد بيوتات كبرائهم ، ولما اشتهر هذا الخبر بين المسلمين ، هاجوا وطالبوا من الوالي البحث عن الفتاة وتخليصها من أيدي مختطفيها ، ولما فشلت الحكومة في العثور عليها اجتمع المسلمون وحدثت فتنة أدت إلى مقتل القنصل الفرنسي والقنصل الألماني الذي أشيع أن الفتاة في بيته . وقد اتخذت أوروبا من هذه الحادثة وسيلة للتدخل في شئون الدولة ، وعلى الفور اجتمع وزراء روسيا والنمسا وألمانيا (دى بسمارك) ، وحرروا إنذارا إلى الباب العالى (الدولة العثمانية) وافقت عليه دولتا إيطاليا وفرنسا في ١٢٩٢ هـ (۱۳ مايو ۱۸۷۰م) يطالبون فيه بمطالب منها : تعيين مجلس دولي (أوربي بالطبع) لمراجعة تنفيذ وإجراء كل ما فيه إصلاح حال النصاري في هذه الولايات ، وأن تبرم الدولة العثمانية هدنة مع الثائرين (المتمردين) العملاء للوصول إلى اتفاق مرض لهم ، وإن لم يتم اتفاق مع المتمردين ، تكون للدول الأوربية الموقعة على الإنذار (لائحة برلين) المحق في استعمال القوة لإجبار الدولة العثمانية على تنفيذ مطالب نصارى الهرسك والبوسنة (٥) .

ويعلق صاحب كتاب الدولة العلية على ذلك بقوله :

«نرى فى ذلك ... أن الدول الأوربية كانت متفقة على محاربة الدولة (العثمانية) لتقسيم أملاكها (٦) فيما بينهم ، أو على الأقل سلخ جميع الولايات التي بها نصارى،

إذ أن الدول النصرانية لا يمكن أن تخفى تألمها من وجود بعض النصارى مخت سلطة المسلمين، فالمسألة إذن -كما ذكرنا- وكررنا سياسة دينية أو بالأحرى دينية أكثر منها سياسية ».

أما الباب العالى فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه ، ولم يرعه هذا التهديد والوعيد .

#### الخلاصة

وهكذا يتضح لك أيها القارئ الكريم الأسلوب الذى تلجأ إليه الدول الأوربية الاستعمارية ، إنها تعتمد على الأقليات غير المسلمة لإشاعة الفتنة والاضطرابات داخل بلاد المسلمين ، ثم تتدخل عسكرياً بحجة حماية النصارى ، والهدف الحقيقى ليس حماية النصارى ، فالنصارى يعيشون آمنين على عقائدهم وأنفسهم وأموالهم وديارهم فى دولة الإسلام منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمان ، أى أن الهدف هو احتلال ديار الإسلام وتمزيقها.

وهذا هو الهدف الذى يتبناه ما يسمى بالنظام الدولى الجديد لتحقيق الهيمنة العسكرية والاقتصادية والعسكرية على بلاد المسلمين (٧) .

فهل تفيق الأمة وتنتبه إلى هؤلاء الأعداء ، وتمتنع عن معاونتهم في تحقيق أهدافهم وتقاوم مخططاتهم ؟ وهل يدرك النصارى أنهم بتصرفاتهم إنما يعاونون أعداء الأمة ، وأن هذا ليس في مصلحتهم ؟ . وليعتبروا بما حدث في لبنان وما يحدث في كل بقاع الأرض .

## روسيا الصليبية تثير الفتنة بين المسلين والنصارى

#### تمرد البلغار وخروجهم على دولة الخلافة

ذكر كتاب تاريخ الدبلة العلية (٨) أن الروس شكلوا عدة جمعيات (سرية)، وقد بذلت هذه الجمعيات مساعيها (بمساعدة الحكومة الروسية) لإثارة الاضطرابات في البوسنة وانهرسك فنجحت ، وكان لهذه الجمعيات عدة فروع في بلاد البلغار لتوزيع المال والسلاح سراً على النصارى من سكانها ، وتخريضهم على عصيان الدولة العثمانية وطلب الاستقلال ، وكان لها أيضاً مركز مهم في مدينة فيينا «عاصمة النمسا» ترسل منه الأسلحة وغيرها عن طريق رومانيا إلى المتمردين ، مما يثبت أن للنمسا ضلعاً في هذه الحركة العصيانية ، وبهذه المساعى الخبيئة الشيطانية كفر البلغاريون بنعمة دولة الإسلام

عليهم التي لم تتصد لهم بتغيير دينهم أو إماتة لغتهم بل ساعدتهم بعدم تعرضها لهم على حفظ جنسيتهم (قوميتهم) ، وقام المتمردون يطالبون بالاستقلال (أي الانفصال عن جسد الدولة الأم) بناء على إيعاز أرباب الدسائس من الأجانب» .

وحصلت عدة حركات عصيانية (تمرد) من البلغار في سبتمبر وأكتوبر ١٨٧٥م(١٢٩٢هـ) أطفئت بسرعة .

وفى أبريل ١٨٧٦م (١٢٩٣هـ) عقد المتآمرون البلغار فى إحدى مدنها مؤتمراً حضره مندوبون من اللجان المركزية ، (ڤيينا وبوخارست عاصمة رومانيا التى كانت لم تزل خت حكم الدولة العثمانية) ، وقرروا إعلان الجروج على الدولة العثمانية ، وزعموا أن روسيا مستعدة لمدهم بالجيوش لو تغلبت عليهم جيوش الدولة العثمانية وتدفع لهم أيضاً قيمة ما يتلف من مساكنهم ومزروعاتهم . وقرر المتآمرون أن يبدأ التمرد على الدولة العثمانية بقتل المسلمين وإيقاد النار في مدينة أدرنة في مائة موضع وفي مدينة فيليبه في ستين موضع ، ثم يهجم ثلاثة آلاف نفر على مدينة (بازار جق) .

وفى أول مايو سنة ١٨٧٦م (١٢٩٣هـ) نُفذ أغلب القرارات وحصلت عدة مذابح فى كثير من القرى قتل فيها كثير من المسلمين لتجريدهم من السلاح وعدم إمكانهم رد القوة بمثلها ، ولكن بفضل الله تمكنت الدولة العثمانية من إخماد هذه الفتنة بالقوة المسلحة .

ولما كادت تخيب مساعى دعاة الفتنة والفساد من البلغار أشاعوا بأوروبا أنّ العساكر العثمانية ارتكبت ما لا يرتكبه المتبربرون ؛ وأسدلوا الغطاء على ما اقترفه البلغاريون من قتل المسلمين في بادئ الأمر ، وهولوا من المسألة ليستميلوا الرأى الأوربي إليهم وفتح موضوع المسألة الشرقية ، وتكلم بعض وزراء الدول الأوربية بما يمس كرامة الدولة العشمانية ، ومن هؤلاء : ١ جلادستون الإنجليزي الذي ألقى الخطب الرنانة وألف الرسائل المطولة طعناً على الدولة العثمانية ناسباً لها ما لم يسمع بمثله في التاريخ ، ناسياً ما فعلته حكومة الإنجليز مع الأيرلنديين وأهالي أستراليا الأصليين الذين أعدمتهم عساكرها والمهاجرون من سكانها رمياً بالرصاص . وهاج الرأى العام خصوصاً في انجلترا ضد الدولة العثمانية وطالبت الحكومة الإنجليزية في ١٨ سبتمبر ١٨٧٦م (١٢٩٣هـ) بالتحقيق فيما نسب للمسلمين وبعثت رسالة لوم للدولة العثمانية على ما نسب إليها من تقصير حال النصارى وطلبت من السلطان عبد الحميد باسم ملكة إنجلترا ، تعويض الثائرين (المتمردين) ، وبناء ما تهدم الكنائس والبيوت على مصاريف الدولة ومجازاة المأمورين الذين أمروا بإجراء ما سماه بالفظائع ، وتعيين والى نصراني على بلغاريا وإن المأمورين الذين أمروا بإجراء ما سماه بالفظائع ، وتعيين والى نصراني على بلغاريا وإن

كان مسلماً يكون له مستشارين نصارى (٩) .

#### الخلاصة:

وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن أوروبا -ومنها روسيا وإنجلترا- كانت حريصة على إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى ، واتخاذ ذلك وسيلة للتدخل في شئون الدولة العثمانية لتمزيقها إلى دويلات طائفية والسيطرة على مواردها .

وهو نفس الشيء الذي يفعله ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الآن لتمزيق العالم الإسلامي من إثارة الفتن بين أبناء مصر والسودان (١٠) وغيرها ، وهو نفس الشيء الذي فعله في منطقة الخليج حينما أشعل الجرب بين العراق وإيران ، وبين العراق والكويت ، وصدق الله القائل : ﴿وَإِنْ كَانْ مَكُرهُم لَتَرُولُ منه الجبال﴾ (إبراهيم : ٢٤).

وقد علق على ذلك كاتب الدولة العلية (١١) بقوله: «فليتأمل القارئ إلى نسبة التوحش للدولة التي لم تأت غير ما تأتيه غيرها من الدول لو حصلت بها ثورة داخلية ، مع أن روسيا ارتكبت وما زالت إلى. الآن ترتكب مع يهود بلادها (ومع أهل تركستان الشرقية والغربية المسلمين) ما لم يسمع به أيام تيمورلنك من الطرد والنهب والمصادرة (والإبادة وانتهاك الأعراض) ، وكذلك مع أهالي بولونيا ، وليتذكر المطلع ما فعلته فرنسا في الجزائر، والنمسا وروسيا معا في بلاد المجر سنة ١٢٦٢هـ (١٨٤٥م) ، وما فعلته إنجلترا نفسها في أيرلندا ، ويحكم بعد ذلك بأن دعوى دول أوروبا بنشر المدنية والمدافعة عنها حقيقة بالاعتبار أو أنها مجرد شباك لا تقصد بها إلا التدخل في الشرق (بلاد المسلمين) والتهامه قطعة بعد أخرى ، وتخليص النصارى منهم من سلطان المسلمين الذين ما ارتكبوا معهم إثما إلا عدم التعرض لدينهم ولغتهم والمحافظة على جنسيتهم ، فقوبلوا بالكفران» .

# نصارى الصرب والجبل الأسود بدسائس أوروبا يضرجون على الدولة العثمانية

ما فعلته روسيا مع باقى الدول النصرانية (بالاتفاق مع النمسا وألمانيا) لإيجاد الاضطرابات الداخلية فى بلاد الدولة العلية الإسلامية لإضعافها فى البوسنة والهرسك وبلاد البلغار على سبيل المثال ، فعلته فى أماكن أخرى ، لقد أوعزت إلى أميرى الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية ، وأمدتهما بالسلاح ، بل إن روسيا أرسلت العديد من الضباط بقيادة أحد قوادها (الجنرال تشرنايف) إلى بلاد الصرب ليقود

زمام جيشها ، وبذا كانت روسيا هي التي تحارب الدولة العثمانية باسم الصرب (١٢) .

وتحركت الجيوش الصربية بقيادة الجنرال تشرنايف الروسى في عام ١٢٩٣ هـ (يولية ١٨٧٦م) وكذلك جيش الجبل الأسود ضد الدولة العثمانية ، ولكن شاء الله أن يهزم الأوروبيون المشركون في ١٥ يولية على يد الجيش العثماني بقيادة عثمان باشا الغازى وعبد الكريم باشا السردار .

وبعد أن ردَّت جيوش المتمردين ، فكر عبد الكريم باشا القائد العثماني في توجيه قواه لافتتاح مدينة بلغراد ، وواصل تنفيذ خطته ، وأوقع الفشل في صفوف الصربيين ، وولى كثير منهم الأدبار .. وفي اللحظة الأخيرة التي كان يستعد فيها لدخول بلغراد ، جاءت الأوامر من العاصمة بتوقيف القتال وعدم الزحف على بلغراد ... والسبب التدخل الأوربي الصليبي ؟!

وأبلغت القيادة العثمانية سفراء الدول الأوربية في عام ١٢٩٣هـ (سبتمبر ١٨٧٦م) أنها لا تقبل الصلح إلا بعدة شروط منها ، وأهمها :

**أولا** : يأتى أمير الصرب إلى مقر الخلافة العظمى ليقدم واجبات الخضوع والعبودية إلى قيادة الدولة العثمانية .

ثانياً: أن يلغى الرديف في بلاد الصرب وألا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة آلاف مقاتل (١٣).

ولكن رفضت الدول الأوربية هذه الاقتراحات ، وتقدمت باقتراحات مضادة منها :

وقف الحرب فوراً مع الصرب ؛ من الذى أشعلها أيها المجرمون أليست الصرب والجبل الأسود ؟؟

وانسحاب القوات العثمانية من صربيا ، وتأسيس إدارة وطنية مستقلة في البوسنة والهرسك وبلاد البلغار لمراقبة أعمال موظفي الدولة العثمانية .

ورفضت الدولة العثمانية الشروط الأوروبية ، وواصلت القوات العثمانية زحفها لتأديب المتمردين في عام ١٢٩٣ هـ (٢٩ أكتوبر سنة ١٨٧٦م) ودخلوا مدينة جونيس، ودليجراد وانجهوا إلى بلغراد عاصمة بلاد الصرب .

لقد أزعجت الانتصارات العثمانية حكومات أوربًا . واجتمع المتآمرون (دول أوربا) وقرروا إرسال برقية إلى قيادة الدولة العثمانية يطالبون بإيقاف الحرب فوراً ومهادنة الصرب والجبل الأسود لمدة ستة أسابيع أو شهرين ، وإن لم يجب هذا الطلب في مسافة ثمانية

وأربعين ساعة ينسحب السفير الروسى هو وجميع موظفى السفارة من العاصمة العثمانية(١٤) .

واضطرت الدولة العثمانية إلى قبول طلب الدول الأوربية منعاً للعراقيل السياسية ومنحت لمحاربيها هدنة لمدة شهرين مدت فيما بعد إلى شهر مارس سنة ١٨٧٧م (١٢٩٤هـ) .

وفى ١٥ أكتوبر سنة ١٨٧٦ (١٢٩٣هـ) دعا وزير خارجية انجلترا دول أوروبا لعقد مؤتمر في الآستانة (استانبول) لتسوية حالة مسيحي الدولة بكيفية ثابتة.

وما دُخُلُ إنجلترا؟ هذه مسائل من صميم الأمور الداخلية للدولة العثمانية التي في ظل حكمها تمتع أهل الكتاب بالأمن والأمان على عقائدهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم ، والدليل نمو أعدادهم، وثرواتهم ، وأملاكهم . إنه الحقد الصليبي وصدق الله القائل : ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ (القرة : ٢١٧).

وفى هذه الأثناء كانت روسيا تعد العدة لإعلان الحرب على الدولة العثمانية ودعم الصرب وقد ألقى قيصر روسيا خطابا فى موسكو فى ١٢ نوف مبر سنة ١٨٧٦م الصربيين التحرب أثنى فى خلاله على شجاعة أهالى الجبل الأسود (١٥) وثبات الصربيين وفى سفارة روسيا باستانبول عقد مندوبو الدول الأوربية روسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإليطاليا والجر والنمسا عدة اجتماعات من ١١ إلى ١٧ ديسمبر بدون حضور مندوب الدولة العثمانية ، وقرروا تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين يكون ولاتها من النصارى الأجانب أو التابعين للدولة وأن تشكل قوة جندرمة (شرطة) من النصارى يكون ضباطها من مسلمين ونصارى تعينهم الدولة وأن تشكل لجنة دولية لمدة سنة لمراقبة تنفيل المقترحات ، وتعطى نفس الامتيازات إلى ولايتي البوسنة والهرسك .

وفى حالة عدم قبول الاقتراحات تقوم الدول الأوربية بسحب سفرائها من عاصمة الدولة العثمانية وقطع العلاقات مع الدولة العثمانية ، مع اتخاذ الطرق الإجبارية لإكراهها على قبول اقتراحاتها .

واجتمع المؤتمرون (المتآمرون) من أبناء أوروبا في ٢٣ ديسمبر ١٨٧٦م (المتآمرون) من أبناء أوروبا في ٢٣ ديسمبر ١٨٧٦م (الرحية المعنفة رسمية في سراى البحرية المتحت رئاسة صفوت باشا (وزير خارجية الدولة العثمانية) وفي يوم انعقاده تم إعلان القانون الأساسي الذي ساوى بين جميع رعايا الدولة .

ولهذا فقد رفضت الدولة العثمانية طلبات المؤتمر الأوربي في ٢١ يناير سنة ١٨٧٧ (المجالس انتخابية في البوسنة والهرسك والبلغار نصف أعضائها من المسلمين والنصف الآخر من النصارى وأنها (أى الدولة العثمانية) مصرة على رفض اللجان المختلطة (لجان المراقبة الدولية) وعدم التنازل عن أية أراض للصرب والجبل الأسود .

وهددت أوربا وتوعدت ، وانسحب سفراؤها ما عدا القنصل الروسى من الآستانة (١٦) في ٢٣ يناير سنة ١٨٧٧ هـ) ما عدا المجر التي خالج فؤادها الإخلاص والولاء للأمة العثمانية في هذا الوقت المربع ، ومجمهر تلامذة المدرسة العليا في بودابست عاصمة المجر ، وقرروا إرسال وفد من اثنى عشر تلميذا منهم ليقدم سيفا ثمينا لعبد الكريم باشا قائد عموم الجيوش العثمانية ، ويعبر عن سعادتهم البالغة لما كانوا يتمتعون به من حرية وأمن على عقائدهم وأعراضهم ودمائهم في حماية الدولة العثمانية ، ويندد بموقف روسيا عدوة الحرية والإسلام .

وعلى الجانب الآخر استمرت المشاورات بين دول أوربا وروسيا عما يجب عمله بشأن رفض الدولة العثمانية لمطالبهم ، والهدف -كما زعموا- هو حماية النصارى وتحسين أحوالهم ، هذه هي أوربا .. حقيقتها . إنها عربقة في الإجرام والتآمر على العالم الإسلامي .

وفي هذه الأثناء كانت الدولة العثمانية قد عقدت صلحاً مع إمارة الصرب (١٧) ، مع بجديد الهدنة مع الجبل الأسود ، وبدأت نار الفتنة تخبو ولكن أنى لرؤوس الفتنة أن تكف عن إشعال الفتن والمؤامرات والكيد لدولة الخلافة . إنها الطبيعة الأوربية التي جبلت على الحقد والتآمر والكيد وصدق ربنا رب العالمين إذ يقول : ﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴾ (النساء : ٨٩) . وقال تعالى : ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (البقرة : ١٢٠).

ولهذا أرسل الأمير غور شاكوف الروسى إلى سفيره فى لندن لائحة فى ١١ مارس تسمى لائحة لندن ، لإطلاع الحكومة الإنجليزية عليها ، فإذا صادقت عليها، عرضت على سفراء الدول الأوربية فى لندن ، فإذا حازت القسول ، يوقع عليها وترسل إلى الحكومة العثمانية للعمل بها وإلا فتصير الدول الأوربية حرة فى إجراء ما يلزم لراحة رعايا الدولة العثمانية النصارى (من الذى طلب منكم ذلك أيها الأعداء .. أيها الخونة .. أيها المجرمون يا من لا عهود لهم ؟

واجتمع السفراء في ٣١ مارس ١٨٧٧ (١٢٩٤هـ) بوزارة الخارجية وأمضوا

اللائحة ووقعها وزير خارجية إنجلترا وسفراء فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وأرسلوها إلى الباب العالى (الدولة العثمانية) .

إن الإطلاع على مذكرة لندن الأوربية الموجهة إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعكس لنا عراقة أوربا في الجريمة ، إذ أنها تتحدث عن الغاية التي من أجلها أرسلت المذكرة :

إجراء الصلح في الشرق وتحسين أحوال النصارى سكان الممالك العثمانية لأجل بقاء السلامة والطمأنينة بأوربا .. وأن سفراء دول أوربا سيقومون بمراقبة تنفيذ الدولة العثمانية لهذا الطلب ، فإذا لاحظت أن الدولة قد قصرت فإن أوربا ستتخذ الإجراءات الكفيلة لتأمين خير النصارى ولإبقاء السلم عموماً .

وقد علق الأستاذ محمد فريد على ذلك بقوله: وقد أتينا على ذكر هذه اللائحة ليرى القارئ تعصب الدول (الأوربيه) لحماية النصارى بالدولة ، مع أنه لو تدخلت الدولة (العثمانية) في شئون إحدى الدول الأوربية وطلبت من فرنسا مثلا عدم التعرض لم يمس الأمة الإسلامية بالجزائر أو مساواة المسلمين بها بالنصارى واليهود – لشددوا النكير عليها ، ورموها بالتعصب الديني المتصفين هم به دون غيرهم ، ولكن هي القوة ، ففي التمدن الغربي الحديث (الاستعمار) أن تسود على كل حق نحت راية الإنسانية والمساواة (والآن السلام العالمي) وما هي إلا ألفاظ لا معاني لها إلا فيما يلائم مصالحهم (١٨).

ولنا على مذكرة لندن الأوربية عدة ملاحظات :

**أولا:** إن الدولة العثمانية كانت تعتبر النصارى واليهود أهل الكتاب مواطنين عثمانيين يأمنون على عقائدهم وأموالهم ودمائهم وديارهم ، لأن الله أمرهم بذلك قال تعالى : ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ (المتحنة: ٨).

وعلى مدار ستمائة سنة - هي عمر الدولة العثمانية ، نمت أعداد أهل الكتاب ونمت ثرواتهم ، ونالوا حظهم الوافر من التعليم ، وشغلوا المناصب المختلفة في الدولة .

ثانياً: إن نصارى الدولة العثمانية لم يتحركوا ضد الدولة العثمانية إلا بسبب دفع الأوربيين لهم ، وإن كانوا هم مستعدين نفسياً للتآمر ، فالله يقول : ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (البقرة : ١٢٠) . ويقول الله تعالى : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ (التوبة : ١٠) . ويقول : ﴿ إن

يثقفوكم يكوتوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ♦ (المتحنة : ٢).

ولعل مسا يبجرى للمسلمين من الصرب على أرض البوسنة والهرسك (عام الدوسة والهرسك (عام ١٤١٥هـ/ ٢٩هـ/ ٢٩ ٩٠) ، وما يجرى للمسلمين على أرض فلسطين المحتلة – ما يؤكد هذه الحقائق، وما يبجرى للمسلمين على أرض شاشان (القوقاز) يؤكد أن ملة الكفر واحدة، أن الصرب والروس ملة واحدة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن صاحب كتاب الدولة العلية(١٩) قد ذكر أن روسيا كانت تخش من الصلح بين الدولة العثمانية وصربيا والجبل الأسود فتضيع عليها فرصة الحرب التي كلفتها مبالغ طائلة ؟ هل عرفنا من الذي يشيع الفتنة الطائفية في بلاد المسلمين ؟

ورفضت الحكومة العثمانية مذكرة لندن الأوربية ، لأنها تهدد استقلال الدولة العثمانية ، وتعتبر تدخلا في شئونها الداخلية ، وأعلنت تصميمها على الدفاع عن شرف الدولة وعدم الانصياع لطلبات أوربا الصليبية ، كما أنها في نفس الوقت أعلنت أنها شرعت فعلا في إجراء الإصلاحات التي وعدت بها ، وأن الفتن التي حدثت في الولايات العثمانية إنما نشأت نتيجة إغواء المغويين من الخارج وأن الدولة العثمانية من الولايات العثمانية بأن تكون تحت مراقبة الدول الأوربية مفردة كانت أو مجموعة في أثناء إجراءاتها إصلاح أحوال النصاري العثمانيين ، وأنها لا ترضخ لتهديد أو وعيد ، وأنه اتكالا على الله الباري واعتماداً على العدل أنها تنكر كل ما يحكم به عليها أحد من دون موافقتها ، وجازمة بأن تخافظ على المقام الذي أقامها فيه القادر عز وجل وقدّره لها ، فلا تزال تدفع كل ما من شأنه أن يجحف بالأصول العمومية على اعتبار أن خليقة المسلمين مسئول عن سلامة العالم الإسلامي كله (٢٠) .

واهتبلت روسيا (۲۱) الفرصة وأعلنت بمساعدة رومانيا (الأفلاق) الحرب على الدولة العشماتية !! أين دول أوروبا الموقعة على معاهدة باريس في ٢٥ أبريل سنة ١٨٥٦م (٢٧٣هم) !! إنهم لا أيمان لهم ، ولا عهود .. ومن هنا كان أمر الله بقوله: ﴿ قَاتِلُوا أَنَّمَةُ الْكُفُرُ إِنَّهُمُ لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ (التوبة : ١٢)

وصدرت الأوامر من القيادة العثمانية لمواجهة العدو الروسى ، وأصدر شيخ الإسلام بتاريخ جمادى الأول ١٢٩٤هـ الموافق ٢١ مايو ١٨٧٧م فتوى بوجوب القتال على كل مسلم ، وكانت مواقع وبطولات لمجاهدين مسلمين سطروا صفحات بيضاء في تاريخ

الجهاد ضد أعداء الإسلام ، أمثال الغازى عثمان باشا عندما حصرته جنود روسيا فى حادثة (بلفنة) (شمال بلاد البلغار وشمال شرق صوفيا) ، والغازى أحمد مختار باشا فى جهات قارص وارضروم (٢٢) .

وأعلنت رومانيا الحرب على الدولة العثمانية وانضمت قواتهم إلى قوات الروس ، وعلى درب الخيانة سار شعب الجبل الأسود ، وكذلك جميع النصارى في بلاد أوربا.

وكان القدر الذى لا يملك الإنسان أمامه إلا الاسترجاع ، لقد هزمت القوات العثمانية للمرة الأولى منذ ستمائة عام ، وأسباب الهزيمة ليست كثرة عدد وعدة العدو أو قلة عدد وعدة العثمانيين ، ولكن السبب يكمن في ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحب الدنيا وكراهية الموت الذى عشش في قلوب الذين ينتسبون إلى الإسلام ، وكذلك حياة الترف التي كانت تعيشها الأمة .

وأسفرت الحرب عن تمزيق أجزاء من دولة الخلافة العثمانية ، والأخطر من ذلك ما تعرض له المسلمون من إيذاء مادى ونفسى على يد النصارى الذين ظلوا آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وعقائدهم طيلة حكم الدولة العثمانية (٢٠٠ سنة تقزيباً) من سنة المرواحهم وممتلكاتهم وبمجرد انفصالهم وإمساكهم بزمام السلطة في البلاد انطلقوا يذبحون المسلمين ويطاردونهم ويأخذون أموالهم وأملاكهم .. مما دفع المسلمين إلى الهجرة فراراً بأنفسهم (٢٣) إلى العاصمة العثمانية (اسلامبول)، وهذه مصيبة المصائب، الفرار ، ألم يكونوا يتوقعون ذلك فيعدون لكل أمر عدته .. كما أمر ربنا في قوله: ﴿وَاعدُوا لَهُم ما استطعتُم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ (الأنفال : ٢٠).

ألم يعلموا من قرآنهم معنى : ﴿ خدوا حدركم ﴾ (النساء : ٧١) ألم يتعلموا أنّ أعداءهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، فيحذروهم ويعملوا ليخضدوا شوكتهم .

وامتد التمرد ضد الدولة العثمانية (دولة الخلافة) ، والإيذاء للمسلمين إلى بقية الولايات العثمانية ، مقدونية ، وتساليا ، وجزيرة كريت بدسائس من مملكة اليونان .. اعتماداً على الأقليات غير المسلمة (٢٤).

واضطر -أو لم يكن مضطرا- مندوب الدولة العثمانية إلى توقيع اتفاقيتين ، لمنح الإستقلال الإدارى للبلغار ، والاستقلال السياسى لرومانيا والجبل الأسود ، وإعطائهم بعض أراض من أملاك الدولة العثمانية وتقرير غرامة حربية لروسيا تدفع نقداً أو بشيكات، أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون .

#### فصل جديد من المؤامرة الأوربية :

وتوقف العدوان الروسى الأوروبى الصليبى على الدولة العشمانية فى ٣١ يناير ١٨٧٨ (١٢٩٥هـ) بعد اجتذاذ أجزاء من جسد الدولة العثمانية الإسلامية - ريشما يتم ازدراد القضمة التى قضمها استعداداً لجولة أخرى ثالثة .

وحينما علمت دول أوروبا بأخبار الهدنة ، طلبت النمسا من إنجلترا عقد مؤتمر ضمن الدول الموقعة على معاهدة باريس ١٢٧٣هـ (١٨٥٦م) للنظر في شروط الصلح ، خوفًا من انفراد روسيا بالغنيمة أو بالفريسة (٢٥).

والدليل أنّه حينما أشيع أنّ العساكر الروسية احتلت الآستانة (إسلامبول) أمرت الحكومة الإنجليزية أسطولها بالتوجه إلى الآستانة (إسلامبول) لمراقبة تحركات القوات الروسية ، ودخل الأسطول الإنجليزى فعلا إلى مياه البوسفور (٢٦).

وتوالت النكبات على الدولة العثمانية ، وبدأت رؤوس الأفاعى الأوربية تتربص بالدولة العثمانية الجريحة في الداخل، وفي ١٧ مايو وقعت فتنة في قصر جراغان (العاصمة إسلامبول) على أيدى من ينتسبون إلى الإسلام (على سعاوى ناظر المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد السلطان عبد الحميد) وصالح بك ... وكانت هذه الفتنة تستهدف قتل السلطان عبد الحميد وإثارة الفتنة في البلاد وتمكين الروس من احتلال العاصمة بدعوى حماية من بها من النصارى ، ولكن الله سلم وقتل رؤوس الفتنة (٢٧) .

ولم تقف الفتنة بالداخل عند هذا الحد ، فقد أشعلت الحرائق في يوم ٢٠ جمادى الأولى (٢٢ مايو) التي التهمت جزءاً عظيماً من الباب العالى ودائرة شورى الدولة وتوابعها ، ودائرة الأحكام العدلية ، والتشريفات ، والداخلية ، وغيرها مع جميع ما فيها من الأمتعة والمفروشات والأوراق الرسمية ، وقد نسب الكتاب هذا الحريق إلى المتمردين الدين فشلوا في مخقيق أهدافهم من وراء حادثة قصر جراغان) .

إن روسيا الصليبية لم تكتف بما اغتصبته وكذلك دول أوروبا لم تكتف بما حققت ، فروسيا تريد أن تحتل (الآستانة) العاصمة (إسلامبول) تريد أن تطلق عليها اسم مدينة قسطنطينوبل بدلا من مدينة الإسلام (إسلامبول) : تريد أن تعيدها إلى عهد الجاهلية .. عهد الشرك .. وذلك بحجة حماية النصارى في الداخل .

وهذا يلقى بظلال الشك : أن روسيا كانت وراء حادثة قصر جراغان (٢٨) ، وحريق الباب العالى ، لإيجاد المبرر لاحتلال الآستانة (هل تعلمنا أن العدو هو وراء ما

يحدث في ديار الإسلام من فتن طائفية وحرائق وحوادث ، لأنها وسيلة لتمزيق واحتلال ديارنا وسلب ثرواتنا .. هل نقرأ التاريخ قراءة واعية ؟

ولكن ، هل تسمح بقية الدول الأوربية بذلك ؟ طبعا لا . لأن ذلك يعنى أن روسيا قد التهمت الوجبة (الفريسة) كلها ، ومن هنا كان تهديد إنجلترا لروسيا بأنها لا تسمح مطلقاً باحتلال الآستانة ، وأنه لو دخلت العساكر الروسية إليها تكون مسؤولة عما ينجم عن ذلك من أخطار (٢٩) ، واستجابت روسيا وظلت عساكرها خارج المدينة (العاصمة إسلامبول) .

روسيا الصليبية الأرثوذكسية تجبر الباب العالى على توقيع معاهدة اسطفانوس لتصفية الدولة العثمانية وإنشاء الكيانات الطائفية النصرانية:

وتعددت الاتصالات بين حكام روسيا وحكام الدولة العثمانية لتوقيع ما يسمى المصلح النهائى ، وهو فى الحقيقة لم يكن صلحاً ، إنّما شروطاً مجحفة أملتها الحكومة الروسية على الدولة العثمانية ، وطلبت توقيعها قبل يوم ٣ مارس سنة ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ) (الموافق عيد القيصر وإلا تبطل الهدنة وتتقدم العساكر الروسية إلى العاصمة إسلامبول (الآستانة)، ووقع المندوبان العثمانيان على المعاهدة مع من لا عهود لهم (وهي التي تسمى بمعاهدة اسطفانوس) (٣٠) ، وصاح عساكر الاحتلال صيحة النصر ، وأقام لهم أحد القساوسة صلاة حافلة في ميدان الاستعراض ، نزل في أثنائها جميع القواد والضباط الروس النصاري عن ظهور خيولهم وجميع الجنود وجثوا على الأرض .

وكان بودنا أن نعرض لنصوص هذه المعاهدة لنرى مدى الخسارة والظلم الذى تعهدت روسيا الصليبية أن مخدثه للدولة العثمانية ؛ وكان بودنا أن نعرض لنصوص معاهدة القديس إسطفانوس ١٩ آذار ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ) ونعرض معها لاتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٩م ولاتفاقية مؤتمر مدريد (١٩٩١) ، لكى ندرك أنّ الحرب التي أعلنها الصليبيون أعداء الإسلام على الأمة المسلمة منذ زمن طويل لم يخب أوارها بعد .

ويكفى أن نشير أن هذه الاتفاقية (إسطفانوس) قد مزّقت أجزاء من الدولة العثمانية وأقامت عليها كيانات مستقلة (دويلات طائفية أو كانتونات) مثل الجبل الأسود ، وصربيا ، ورومانيا ، وبلغاريا ، واقترن ذلك بتخلى الدولة العثمانية عن أجزاء من ديار الإسلام ، فمهدت الطريق بذلك أمام تصفية الإسلام والمسلمين داخل ديار الإسلام (وهو ما يجرى الترتيب لأحداثه في العالم العربي فيما تبقى من التسعينات ؛ كما ذكر

جارودي في كتابه (ملف إسرائيل) ، دار الشروق ، القاهرة ١٩٨٢).

لقد أصرت الاتفاقية على تصفية القوة العسكرية (٣١) العثمانية (الجيش العثماني الإسلامي) في البلاد المغتصبة ، وأصرت أيضاً على ضرورة تعويض الروس عن الخسائر المدنية والعسكرية نتيجة الحرب التي أعلنتها هي ، ولم يكن للعثمانيين يد في إشعالها ، وهكذا نلمح الظلم البين المعتدى يفرض على المعتدى عليه أن يعوضه عن خسائره نتيجة عدوانه عليه !.

وكما يقول صاحب كتاب «تاريخ الدولة العلية» : إن الحرب الروسية الأخيرة قد «محت تركية أوربا بأجمعها تقريباً من العالم السياسي، (٣٢) .

# موقف دول أوربا من اتفاقية سان اسطفانوس :

إنجلترا تنظر بعين الشك إلى نتائج هذه المعاهدة ، نتيجة وجود القوات الروسية بالقرب من بوغاز البوسفور ، وخوفًا من ازدياد نفوذ روسيا في الهند نتيجة هذه المعاهدة ، ولهذا كانت إنجلترا أشد معارضة من غيرها لهذه المعاهدة وتود تعديلها رغمًا عن روسيا.

أما النمسا فكانت معارضتها للمعاهدة بسبب رغبتها في أن يكون لها نصيب مع روسيا في بلاد الإسلام . تريد أن يكون إقليم البوسنة والهرسك من نصيبها .

لهذه الأسباب دعت النمسا في ٧ مارس ١٨٧٨ (١٢٩٥هـ) جميع الدول الأوربية لعقد مؤتمر في مدينة برلين تحت رئاسة الأمير بسمارك المعضد لها على احتلال البوسنة والهرسك ، اشترطت انجلترا لحضورها ضرورة إعادة النظر في نصوص معاهدة اسطفانوس لأنها توقع الضرر بمصالح إنجلترا (الإستعمارية) على حد زعمها ، وبعد أخذ ورد تم تعديل بعض نصوصها (٣٣) بما يحقق مصالح إنجلترا في ٣٠ مايو ١٨٧٨م

# انجلترا تحتل جزيرة قبرص الإسلامية (٣٤)

والعجيب أن المؤامرة الاستعمارية لم تتوقف بعد ذلك على كافة الجهات العسكرية والسياسية ، والدليل أن انجلترا استطاعت أن تقنع الحكومة العثمانية بعد كل ما حدث بتوقيع معاهدة دفاعية مع حكومة إنجلترا (مع أعداء الأمة المسلمة) ضد روسيا لو تقدمت نحو بلاد الأناضول (تركيا) ، ويتعهد الباب العالى لحكومة إنجلترا بإجراء إجراءات الإصلاحات اللازمة لتحسين حال النصارى ، بهذه الجهات حتى لا يميلوا لروسيا. (وهل هذه كانت مختاج إلى معاهدات ، فالنصارى يعيشون آمنين مطمئنين لهم كافة الحقوق المدنية ، ولا يقبلوا عساكر الإنجليز منقذين كما حصل في بلاد البلغار) ، وأن

تسمح الدولة العلية لإنجلترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شئونها لتكون على مقربة من حدود روسيا وبتسنى لها صد هجماتها .

والسؤال الذى نطرحه : هل وفّت إنجلترا بعهودها ؟ هل خرجت من قبرص؟(٣٥) هل قامت بحماية الدولة العثمانية من روسيا الصليبية ؟ والإجابة بالنفى .

وفى ٤ يونيو ١٨٧٨م (١٢٩٦هـ) أضيفت إلى مقررات مؤتمر برلين إضافات بجعل احتلال بريطانيا لقبرص احتلالا أبديا ٤ إذ علقت خروجها منها على خروج روسيا من مدينتي باطوم (٣٦) وقارص الللتين أضيفتا إلى أملاك روسيا إضافة قطعية ، والعجيب أن الدولة المحتلة (إنجلترا) قبلت أن يبقى في الجزيرة محكمة شرعية للنظر في القضايا التي تخص مسلمي الجزيرة ، وأن تعين الدولة العثمانية ناظراً للأوقاف مع آخر إنجليزي لإدارة الأملاك والعقارات والجوامع والمساجد والمدارس والمكاتب وغيرها من الإدارة الدينية الجديدة .

والأنكى من ذلك أن العدو المحتل الإنجليزى قد صار له الحق أن يشترى وبأسعار مناسبة أراضى الجزيرة ، أو الأملاك التي يرون شراءها لازما لإجراء أشغال نافعة .

#### فرض التصفية على الدولة العثمانية عبر معاهدة برلين :

انطلق فبسمارك يدعو أوربا للاجتماع في برلين يوم ١٣ يونيو ١٨٧٨م و١٢٩٥ هـ) واستجاب للنداء كل من : النمسا ، وألمانيا ، والمجر ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وإيطاليا ، وحضر كمراقب مندوبو اليونان ، وبلغاريا ، وصربيا والجبل الأسود ، وحضر مندوب الدولة العثمانية ووقع على قرارات المؤتمر ، ليعطيها بذلك الصفة الشرعية ، وكانت قرارات المؤتمر امتداداً للمؤتمرات السابقة وهي المزيد من اقتطاع أملاك الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان . والشيء الملفت للنظر أن فرنسا طلبت قبل الاجتماع عدم مناقشة وضع مصر وبلاد الشام (سورية وفلسطين) (٣٧) ، مما يؤكد أن النية كانت مبيتة قبل الحرب العالمية الأولى ، وقبل توقيع معاهدة (سايكس – بيكو) ١٩١٦م (١٣٨٥هـ) وقبل وعد بالفور على احتلال بريطانيا لمصر ١٣٠٠هـ (١٨٨٢م) وفلسطين ١٣٣٧هـ (موريا ولبنان وفلسطين ١٣٣٧هـ (موريا ولبنان اليهودي ، وأن تكون سوريا ولبنان من نصيب فرنسا المقية بلاد الشمال الإفريقي إلا ليبيا فتكون من نصيب إيطاليا عام عن احتلال فرنسا لبقية بلاد الشمال الإفريقي إلا ليبيا فتكون من نصيب إيطاليا عام عن احتلال فرنسا لبقية بلاد الشمال الإفريقي إلا ليبيا فتكون من نصيب إيطاليا عام

وهكذا نرى أوربا تعمل من خلال استراتيجية (خطة بعيدة المدى) لتحقيق أهداف

محددة وهي ضرب الخلافة الإسلامية ، وتمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات عرقية وطائفية ودينية نصرانية ويهودية ، وتوزيعها مغانم لدول أوربا للسيطرة عليها والاستفادة بخيرها بعد رد أهلها كفاراً حسداً من عند أنفسهم . يتضح ذلك من الاطلاع على قرارات مؤتمر برلين ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ) (٣٨) والتي بمقتضاها قامت دويلات نصرانية على أرض بلغارستان ، والجبل الأسود ، والصرب ، ورومانيا ، والبوسنة والهرسك (مخت النفوذ النمسوى والمجرى) واغتصبت «روسيا» أراضى : أردهان ، وقارص ، وباطوم، ومرسى باطوم وجميع الأراضي الواقعة بين روسيا وتركيا القديمة بعد أن ظلت هذه البلاد جزءاً من الدولة الإسلامية عدة ستمائة سنة أو يزيد .

بالإضافة إلى ما سبق فإن الدولة العشمانية قد أجبرت على سحب عساكرها (المجاهدين) وهدم سائر القلاع والحصون التي كانت قائمة في تلك البلاد على نفقتها.

والأنكى من ذلك أصبح المسلمون فى تلك البلاد محت سلطان دولة نصرانية لا ترقب فى مؤمن إلا ولا ذمة ، مما دفع الكثيرين منها إلى الهجرة تاركين الأموال والديار ، بل إن قرارات المؤتمر أعطت لدول أوربا الحق فى مراقبة أمور الدولة العلية الداخلية بحجة حماية النصارى عموما ، وحماية الأرض من تعدى الأكراد والجراكسة المسلمين عليهم، كما أنها أعطت أملاك الدولة العثمانية (ديار الإسلام) لدول لم تشترك فى حرب ضد الدولة مثل : اليونان وإيران (التى سلمت إليها مدينة قطور) .

هذا عن القرارات الظاهرة للمؤتمر . أما المقررات السرية فتبدوا واضحة بعد ذلك في احتىلال فرنسا للجزائر عام ١٢٤٦ هـ (١٨٣٠م) (٣٩) وتونس (١٢٩٩هـ (١٨٨١م) وسوريا ولبنان فيما بعد ، وإحتىلال انجلترا لمصر (٤٠) ١٣٠٠ هـ (١٨٨٢م) ولفلسطين ١٣٢٧هـ (١٩١٨م) .

# هرنسا تحتل تونس عام ۱۲۹۹هـ (۱۸۸۱م) بحجة عجيبة:

لقد ادعت فرنسا التي كانت مختل الجزائر ، أن هناك استفزازات على الحدود ، وعلى الفور حركت قوة من ثلاثين ألف جندى بانجاه العاصمة ، وحاصرت قصر الباى (والى تونس) وأجبرته على توقيع معاهدة وافق بموجبها على الاحتلال الفرنسي بحجة إعادة النظام والأمن ، وقامت فرنسا بالسيطرة على مالية تونس ، وعلى الصعيد الخارجي أصبحت هي المتحدث باسم تونس ، كل ذلك مخت سمع وبصر بل وبموافقة دول أوربًا بما في ذلك ألمانيا .

وقد حدث هذا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي قدم احتجاجات إلى

الدول الأوربية وأمر بإرسال قوات بحرية وبرية لتحرير تونس وحماية طرابلس الغرب ، كما أصدر أمراً بعزل حاكم تونس الذى قبل بالاحتلال الفرنسي ولم يرفع راية الجهاد ، وتدخلت ألمانيا لتهدئة خاطر السلطان ونصحته بأهمية حل المسألة عن طريق المفاوضات ، أما فرنسا فقد اعتبرت قرارات السلطان عبد الحميد بمثابة إعلان الحرب عليها وأصبح الأسطول الفرنسي وجها لوجه في مواجهة الأسطول العثماني . لهذا آثر السلطان عبد الحميد الثاني – وقد أحس أنه إزاء مؤامرة أوربية صليبية عليه عدم التمادي في تصعيد الموقف العسكري ، والقبول بالمفاوضات نظراً لأنه لم يمض على الحرب العثمانية الروسية إلا ثلاث سنوات خرجت منها الدولة منهوكة القوى .

ورغم ذلك فقد وصلت تعزيزات عثمانية ١٨ فيلق وعشرة آلاف بندقية إلى طرابلس الغرب لتعزيز حرب المجاهدين ضد الفرنسيين(٤١) .

# مصادر ومراجع الفصل الأول

- (۱) وهذا هو الهدف الذي يحرص على مخقيقه ما يسمى بالنظام الدولى الجديد . يراجع التبشير والاستعمار في البلاد العربية ؛ عمر فروخ وآخرون المكتبة العصرية بيروت ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : أ.د. عبد العزيز محمد الثناوى ؛ السياسة الدولية وفلسطين : د. محمد كمال الدسوقى ؛ ملف إسرائيل : جارودى ، دار الشروق ؛ الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : أ.د محمد محمد حسين ؛ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية : د. مصطفى حلمى ، دار الدعوة ، جريدة عرب تيمس ، عدد ١٠٧ صفحة ٣٨ بتاريخ ١١-٢٠ ديسمبر ١٩٩٢م ؛ مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة وتقديم أ.د. محمد حرب عبد الحميد ، دار الأنصار بالقاهرة .
  - (٢) تاريخ الدولة العلية : صفحة ٨٧ مـ ٥٨٩ .
  - (٣) تاريخ الدولة العلية : صفحة ٥٩٣ ، ٥٨٩ .
    - (٤) المرجع السابق صفحة ٩٥ ، ٩٩٦ .
  - (٥) تاريخ الدولة العلية صفحة ٦٠٣ و ٢٠٤ ، الدولة العثمانية دولة إسلامية ، ج٢ صفحة ٨٤٦ .
- (۲) لقد عاصر حكم السلطان عبد الحميد الزحف الاستعمارى الأوربي في أعنف مراحله على ما تبقى من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار بعد في أسيا وإفريقيه والاقيانوسيه وقد سادت في هذه الفترة نظريتان استعماريتان ، ركنت إليها السياسة الأوربية ؛ فظهرت النظرية البيولوجية السياسية ، وكان من مبادئها أن للدول الكبرى الحق في التهام الدول الصغرى وأن الشعوب الصغرى يجب أن تفنى أمام الدول الكبرى وقد لقيت هذه النظرية تأييداً وانتشاراً واسعين في القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) تبريراً لفراوة الزحف الاستعماري الأوربي على أقاليم شتى في أنحاء العالم ؛ وصحبت هذه النظرية نظرية استعمارية أخرى أطلق عليها Res Nullius أكباح) وقد تنادى إليها غلاة المستعمرين ومن مبادئها إباحة استعمال الأقاليم التى نمتلكها شعوب مختلفة أو قبائل منعزلة عن ركب الحياة وغير نصرانية وخارج القارة الأوربية فإن هذه الأقاليم التى تسكنها أمثال هذه الشعوب أو القبائل تعتبر في حكم المهجورة التي لا يعرف لها صحاب ، وتصبح هذه المناطق محتكلات شرعية لأول دولة تستطيع بقواتها المسلحة أو ببعض أفراد منها أن ترفع علمها فوق ربوعها . وقد وضع مؤتمر برلين (١٨٨٤-١٨٨٥) الذي قام بتوزيع إفريقيا (الفريسة) بين أبناء أوربا عدة شروط لهذا الاستيلاء حتى يحدث جميع آثاره القانونية في المجال الدولي . من أهم هذه الشروط: شرط الحيازة وشرط الإدارة (الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى ؛ مكتبة الأثجار المصرية ، القاهرة ١٩٨٠ ، ج٢ ، ص ١٠٢٩ .
- (٧) ملف إسرائيل : جارودي ؛ عرب تيمس ، جريدة ، عدد ١٠٧ ، ص ٣٨ ، بتاريخ ١١-٢٠ ديسمبر

- ۱۹۹۲ مخت عنوان المصريون في مهب الربح ؛ فتاوى علماء المسلمين عدم جواز التنازل عن شبر من أرض فلسطين ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها : أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى ، ج٢ ، ص ١٨٤١ ٨٤٦ .
  - (٨) صفحة ٢٠٥.
- (٩) ارجع إلى نص رسالة اللورد دربى وزير خارجية إنجلترا إلى هنرى اليوث سفير إنجلترا في الأستانة (تاريخ الدولة العلية ، صفحة ٢٠٧ – ٦٠٩) .
- (۱۰) جريدة عرب تيمس ، العدد ۱۰۷ بتاريخ ۲۰-۱۱ ديسمبر ۱۹۹۲ ، صفحة ۳۸ ؛ ملف إسرائيل ، مذابح البوسنة والهرسك ، أندلس جريدة في أوروبا : أ.د. فوزى محمد طايل ، الزهراء للإعلام .
  - (۱۱) صفحة ۲۰۹.
- (۱۲) ما أشبه اليوم بالأمس فما يحدث على أرض البوسنة والهرسك الآن هو الذى حدث بالأمس ، فروسيا هى التى تمد الصرب بالسلاح والذخائر والغذاء الأموال لإبادة المسلمين وتشريد أبنائهم وانتهاك أعراضهم ، بل والتجارة بأعضائهم (الكلى والكبد) .
- (۱۳) وهذا ما تفرضه أوربا وأمريكا وروسيا على بلاد العالم الإسلامى . تقليص عدد العاملين فى الجيش ، تشرين معداته . عدم تمكينه من تصنيع سلاحه وذخيرته . عدم تطوير قدراته الهجومية أو الدفاعية .. شغله بأعمال مدنية فى الوقت الذى يطور أبناء أوروبا وأمريكا واليهود الصليبيين قواتهم المسلحة ، ودخلوا عصر السلاح النووى والسلاح الكيميائي والجرثومي ورفعوا من الكفاءة القتالية لقواتهم المسلحة للزحف على دول الإسلام .
- (١٤) هل عرفنا لماذا تدعم روسيا وبلغاريا والجبل الأسود والمجر واليونان وإنجلترا وفرنسا والفاتيكان وأمريكا، الصرب الأرثوذكس اليوم ؟ هل أيقنا أن الأم المتحدة ومجلس الأم وغالب الأنظمة الحاكمة في العالم، هي اليوم مطية لتحقيق مخططات أعداء الإسلام.
- (١٥) هل نفق يا أمتنا ؟ هذه أحداث ١٨٧٦م (١٢٩٣هـ) ، هل عرفت لماذا تدعم روسيا الصليبية الأرثوذكسية الصرب والحبل الأسود ضد شعب البوسنة والهرسك المسلم ؟ هل عرفت لماذا تدعم فرنسا والفاتيكان كرواتيا ضد شعبنا المسلم في البوسنة والهرسك ؟ إنّه الحقد الصليبي اليهودي يا أمتنا ، وإلى الله الملتنكي وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، على كل ما يحدث في البوسنة والهرسك ليس بعيداً منا ، تاريخ الدولة العلية ، صفحة ٢١٦ ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية ج٢ ص ١٠٦٥ وما بعدها.
  - (١٦) تاريخ الدولة العلية ، صفحة ٦١٧ .
  - (١٧) المرجع السابق ، صفحة ٦١٥ ٦١٩ .

- (۱۸) المرجع السابق ، ص ۲۲۱ .
  - (١٩) صفحة ١١٩.
- (۲۰) المرجع السابق ، ص ٦٢٥ ، ٦٢٦ .
- (۲۱) لقد اغتصبت روسيا معظم آسيا الوسطى ومعظم القوقاز الذى مزقته إلى أربعة عشرة دولة أهمها الشاشان وداغستان ، وجورجيا ، وأنغوشيا فيما بين سنوات ١٨٦٥ ، ١٨٦٨ م ؛ كما اغتصبت تركستان الغربية بما فيها طشقند وسمرقند وتوغلت في تركستان الشرقية بعد ذلك (المسلمون نخت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر، المكتب الإسلامي؛ المسلمون في آسيا الوسطى والبلقان، أ.د. محمد حرب، المركز المصرى للدراسات العثمانية، آثار تفكك الاتخاد السوڤييتى على أمن الأمة الإسلامية، لواء أ.ح. دكتور فوزى محمد طايل، دار الوفاء.
  - (٢٢) المرجع السابق ، صفحة ٦٢٧ ٦٣٨ .
  - (٢٣) المرجع السابق ، صفحة ٦٣٩ ٦٤١ ، مثلما وقع للمسلمين على يد البلغار النصارى .
- (٢٤) المرجع السابق ، ص ٦٤٠ ، ١٤١ ، وهكذا استطاع أبناء أوربا تمزيق أجزاء من جسد الدولة الإسلامية وإقامات كيانات نصرانية عليها تحت حجة منح الاستقلال للأقليات النصرانية .
  - . ٦٤١ المرجع السابق ، ص : ٦٤١ .
    - (٢٦) المرجع السابق ، ص ٦٤٢ .
  - (۲۷) المرجع السابق ، صفحة ٦٤٨ ، ٦٤٩ .
  - (١٨) الدولة العثمانية دولة إسلامية ، ج٢ ، ١٠٠٨ ، ١٠٠٩ -
    - (٢٩) تاريخ الدولة العلية ، ص ٦٤٩ .
- (٣٠) سان استيفانوس ، معناها القديس استيفان ، وهي قرية أو ضاحية من ضواحي إستانبول على الضفة الأوربية وتقع على بحر مرمرة ، نصوص المعاهدة ، صفحة ٢٥٢ -- ٢٦٤ ، تاريخ الدولة العلية ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية ، ج٢ ، ص ١٠٠٩ .
  - (٣١) تاريخ الدولة العلية ، صفحة ٢٥٧ .
    - (٣٢) المرجع السابق ، صفحة ٦٦٤ .
    - (٣٣) المرجع السابق ، صفحة ٦٦٩ .
- (٣٤) إنجلترا تتعهد بالدفاع عن الدولة العثمانية ضد روسيا . كيف يستقيم هذا ؟ أليست هى المسئولة عما ينزل وسينزل بالأمة من نكبات ؟ هل نسيت الدولة العثمانية فريضة الولاء والبراء ؟ هل نسيت أن الكافرين لا أيمان لهم ، وأنّ لهم أهدافاً لا يتنازلون عنها ، كما قال رب العالمين : ﴿وَلَن تَرْضَى عَنْكُ الْيهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ (البقرة : ١٢٠) كيف تسمح الدولة العثمانية باحتلال جزء من ديار الإسلام جزيرة قبرص التي تشكل قواعد عسكرية متقدمة لحماية العالم

- الإسلامي ؟ ، تاريخ الدولة العلية ، ٦٧٠ ، ٦٧١.
- (٣٥) لأن احتلال قبرص الإسلامية كان جزءاً من مخطط لتأمين الطريق إلى مستعمرات إنجلترا في الهند. ولهذا احتلت من قبل رأس الرجاء الصالح ، (جنوب إفريقية) وكذلك بوغاز جبل طارق وجزيرة مالطة ، وهكذا يؤمن العدو الأوربي الطريق إلى ديار الإسلام المغتصبة؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ١٩٨٠ ، ج٢ ، ص ٨٣٠ .
- (٣٦) ولا تزال هذه المدن تحت السيطرة الروسية رغم تفكك الانحاد السوفياتي حتى الآن ، تاريخ الدولة العلية
   ص : ١٧٤ ، وهي جزء من القوقاز الإسلامية .
- (٣٧) تاريخ الدولة العلية ، ص ١٧٤ ، الدولة العثمانية دولة إسلامية ، ج٢ ، ٨٣٠ ؛ وقد ذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوى تصريحات نيقولا الأول الصليبي الأرثوذكسي قيصر روسيا ١٢٤ ١٢٧ هـ (١٨٥٥ ١٨٥٥ م) : «إن سلطان الدولة العثمانية رجل مريض للغاية ، قد يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة ، وإن من الخير للسلام العالمي أن تفكر الدول الأوربية ملياً في توزيع ممتلكاته قبل وفاته؛ وقد اقترح قيصر روسيا مشروعاً لتوزيع تركه الدولة الإسلامية بين أبناء أورباً .
  - (٣٨) تاريخ الدولة العلية ، ص ٦٧٨ ، ٦٩٩ .
  - (٣٩) المرجع السابق ص ٦٩٩ ؛ العهد العثماني ، ص ١٩٧ .
- (٤٠) لقد استغلت إنجلترا ما حدث في مصر من حركات نتيجة الديون التي تراكمت على الحكومة بعد فتح قناة السويس وتبذير الخديوى إسماعيل وخلعه وتولية ابنه توفيق ، وتدخلت في شئون مصر ، وانتصرت على قوات عرابي واحتلت البلاد (مصر) عام ١٢٩٩هـ (١٨٨٢م) ، عصر إسماعيل ، ج١، ج٢، عبد الرحمن الرافعي ، دار المعارف ؛ التورة العرابية ، نفس المؤلف .
- (٤١) وهكذا اغتصبت أوربا (فرنسا) الجزائر ، نتيجة ضعف الخلافة العثمانية التى ظلت مخمى العالم العربى ثلاثة قرون ونصف تقريباً ؛ ولم تكتف بهذا بل زحفت إلى تونس وبعدها المغرب وبهذا سقطت بلاد المسلمين في قبضة فرنسا التعداد لفرنسا (أي المسلمين في قبضة السلطة النصرانية ، ونحيت شريعة الإسلام أرضا فرنسيه) . وهكذا وقعت بلاد المسلمين في قبضة السلطة النصرانية ، ونحيت شريعة الإسلام ومنهاجه ، تاريخ الدولة العثمانية : د. على حسون ، المكتب الإسلامي ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ ؛ المجتمع الإسلامي المعاصر، جا (المدخل) ، ج٢ (أفريقيا) ، أ. على لبن و د. جمال عبد الهادي، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة ، ١٩٩٤م.

#### الفصل الثاني

#### ضباط الانقلاب العسكرى بتخطيط من الانجليز

#### يعزلون خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني

- جمعيات سرية وعلنية تعمل لتقويض حكم السلطان عبد الحميد الثاني .
- جمعية الاتخاد والترقى العثمانية تقوم بانقلاب (١) عسكرى في شهر يوليو ١٩٠٨ (١٣٢٦هـ) .
- إجبار السلطان عبد الحميد على إصدار قرار بإعادة العمل بالمشروطية (٢) (الدستور). في ٢٤ يوليو عام ١٩٠٨ (١٣٢٦هـ)
- مظاهرات شعبية يتزعمها أثمة المساجد وفريق من علماء الدين الإسلامي وطلبة المعاهد الدينية وضباط الجيش تنادى بعودة الشريعة الإسلامية وإلغاء الدستور وتهتف دفلتعش الشريعة المحمدية).
  - المظاهرات تعم استانبول وأنحاء الأناضول .
- -- الانقلابيون ينتهزون الفرصة ويدبرون مذابح بين النصارى الأرمن ويتخذون ذلك ذريعة لاسقاط الخليفة واغتصاب السلطة .
- قوات عسكرية تزحف من سالونيك على إستانبول ومختلها في ٢٤ ابريل ١٩٠٩م (١٣٢٧هـ) بعد قتال مرير بحجة مواجهة أحداث الشغب ، لعزل السلطان واغتصاب السلطة .
- -- الانقلابيون يخلعون السلطان عبد الحميد الثانى وينفونه إلى مدينة سالونيك.
- الانقلابيون يعينون الأمير محمد رشاد (محمد الخامس) خليفة ذرا للرماد في العيون وكأنهم ليسوا ضد دولة الخلافة وإنما هم ضد تصرفات الخليفة !!!
- الانقلابيون يحولون جمعيتهم من منظمة سرية إلى حزب سياسى علني في شهر ابريل عام (١٩٠٩م/١٣٢٧هـ) وينفردون بالحكم .
- البدء في تصفية دولة الخلافة الإسلامية من الداخل وتنحية (٣)

#### الشريعة .

ما كان لأعداء الإسلام أن ينالوا من الإسلام ودياره وأهله دون الاعتماد على بعض من ينتسبون إلى هذا الدين ، يحيكون المؤامرات بالداخل ويفتحون الطريق أمام العدو إلى ديار الإسلام ، ومن هؤلاء: مدحت باشا الذى كانوا يسمونه أبا الأحرار لأنه كان يسعى إلى تحرير الدولة العشمانية من ضوابط الإسلام الشرعية ، وإسقاط نظام الخلافة وأن يكون للأمة دستوراً مستقى من القوانين الأوروبية ، وأن يكون للأمة مجلساً تشريعياً على نمط المجالس الأوروبية ، يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية.

والفكرة في ظاهرها تستهوى قصار النظر ، لأنها تعطى الإنسان، وتعطى الأمة حق التشريع ، وتنسى ان التشريع حق لله، الذى شرع للناس ما هو صالح لكل زمان ومكان، وأغناهم به عن القوانين الأوروبية (الفرنسية وغيرها) ، والأمة المسلمة ظلت تقود العالم بهذا التشريع الإسلامي طيلة عهد النبي محمد على والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وآل عثمان ، وإن جدّت قضايا فباب الاجتهاد مفتوح في حدود النصوص الثابتة من القرآن والسنة .

كما أن الشورى أصل من أصول الإسلام ؛ وأهل العقد والحل هم أهل الشورى ، بل إن جماهير الأمة كانوا يستشارون في القضايا المصيرية للأمة طيلة عهود الدولة الإسلامية .

اذن ما كانت الأمة في حاجة الى قوانين الشرق أو الغرب أو أنظمته السياسية ولكن الأمة قد رزئت في عهود ضعفها بشباب غر (أمثال مدحت باشا) قدر له أن يختلط بأبناء أوروبا (أعداء الإسلام) فكان صيداً سهلا وظفه أبناء أوروبا لضرب الشريعة والمنهاج الإسلامي بإحلال الأنظمة والقوانين الأوروبية الوضعية محلها ، كخطوة أولى لسلخ العالم الإسلامي من إسلامه والتنكر له ، وضرب الخلافة على اعتبار أن الإسلام يشكل عقبة ضخمة في وجه الأطماع الأوروبية في ثروات وديار العالم الإسلامي .

ولما كان من الصعوبة محقيق ذلك بالطريقة العادية لعلم الأعداء أن الأمة المسلمة لا يمكن ان تفرط في إسلامها وشريعتها ، لجأ الأعداء الى تشكيل التنظيمات السرية داخل وخارج ديار الإسلام؛ مثل: تركيا الفتاة (نواة الاتخاد والترقي) وغيرها ، وأيضاً استقطاب طبقة العسكريين لتحقيق تطلعاتهم بالقوة ، كما لجأوا إلى تدبير المؤامرات بالداخل وإحياء النعرات العصبية ، وذلك في الوقت الذي تكالب فيه الأعداء (أبناء أوروبا) على الأمة المسلمة على امتداد جبهات القتال .

ولتحقيق الهدف ، خلع الأعداء السلطان مراد سنة (١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م) ، وجاءوا بالسلطان عبد الحميد الثانى (وكان يبلغ من العمر أربعة وثلاثون عاماً) على وعد منه لمدحت باشا بمنح الأمة ما يسمى بالقانون الأساسى، وامتاع الأمة العثمانية بالحرية ، وتعيين بعض أعوان مدحت باشا (نامق كمال بك، وضياء باشا) في بعض مناصب الدولة لتحقيق أهدافهم . ولكن السلطان عبد الحميد كان فطناً لما يراد بالشريعة وبالأمة رغم صغر سنة ، فرفض تنفيذ ما طلب منه ، وبدأ يحيط نفسه بالعناصر المخلصة لمعاونته ضد العناصر التى تتآمر على الشريعة الإسلامية ، ومخت ضغط الحروب الصليبية الروسية الصربية وغيرها . ومخت ضغط الدول الأوروبية عين السلطان (٤) عبد الحميد، مدحت باشا صدراً أعظم (أى رئيساً للوزارة) فأعلن منح الأمة العثمانية الدستور والحرية في ذى الحجة (١٢٩٥هـ / ١٨٧٧).

وهل كانت الأمة قبل ذلك بدون دستور ؟ وهل كانت الأمة قبل ذلك غير حرة؟ إنها الشعارات الكاذبة! إنها الطعم الذى يحوى السم الزعاف واجتمع مجلس المبعوثين(٥) (نواب الأمة على اختلاف مللهم) ويبدو أن السلطان عبد الحميد قد فعل ذلك على سبيل المناورة لأنه أدرك حجم المؤامرة على الخلافة والإسلام، إذ سرعان ما أوقف اجتماعات مجلس المبعوثين ، وبدأ ما سماه مدحت باشا واعوانه عهد الإستبداد ، وبعدها تتابعت الأحداث على النحو التالى :

أولا : أقال السلطان عبد الحميد ، مدحت باشا عام ١٢٩٤هـ / ١٨٧٦م باعتباره مرتكبًا للخيانة العظمى للأسباب التالية :

 ا) أنه قد ثبت اتصاله وولاؤه للإنجليز في وقت كان «دزرائيلي» اليهودي رئيسًا للوزارة الإنجليزية .

ب) حرَّصه على فرض الوصاية الأوروبية الاستعمارية على دولة الخلافة العثمانية ، والتضحية باَستقلال بلاده .

ج) مكَّن ٤٨ نائباً نصرانياً من مجموع ١١٧ نائباً من الدخول إلى مجلس المبعوثان(٦) .

ثانيًا : نكّل السلطان «عبد الحميد » بكل من يدعو إلى ترك الإسلام أو الاعتماد على الغرب أعداء الإسلام .

ثالثًا: ركز جهده على تقوية الجيش.

رابعًا : دعا السلطان « عبد الحميد » إلى ضرورة دعم الخلافة الإسلامية ، وتقوية

الجامعة الإسلامية ، وهنا أدرك أعداء الإسلام ( أبناء أوروبا منهم ) وأعوانهم من المنافقين ، والأقليات غير الإسلامية - خاصة اليهود - أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم إلا بعد ضرب الخلافة ؛ لأنها الراعى الذى يحمى الأمة من أعدائها بفضل الله سبحانه وتعالى .

ولضرب الخلافة شكل الاتخاديون (جماعة الانخاد والترقى) تنظيماً سرياً فى «سلانيك» «بقيادة «طلعت باشا» وسبعة من أصدقائه منهم: «أحمد رضا بك»، وانضم لهذا التنظيم السرى فيما بعد بعض ضباط الجيش أمثال: المقدم جمال باشا، والرائد فتحى بك، وقائد الجناح نيازى الذى كان قادماً من الشام.

### وكانت المؤامرة:

-اغتيال الفريق «شمسي باشا » قائد الجيش العثماني .

إشاعة الإضطرابات داخل البلاد .

قائد الجناح (نيازى)، أحد أفراد تنظيم الإعجاد والترقى، يقوم بانقلاب عسكرى ، ويضع يده على مركز البريد في (رسنة )

- إنذار إلى السلطان (عبد الحميد الثاني ) يطالبه بإعادة العمل بالدستور وإطلاق الحريات بدون قيد أو شرط وتتابعت أحداث التمرد في مناستر، وسلانيك، وحول استانبول، وجرى اغتيال رجالات الإسلام (منهم عدد كبير من الضباط) أعوان السلطان عبد الحميد .

أجبر الانقلابيون السلطان عبد الحميد على إقالة الوزارة ( ١٣٢٦ هـ / ١٩٠٨م) وتعيين شيخًا للاسلام (جمال الدين) إعلان الدستور والحريات مخت الشعار الماسونى اليهودى (الحرية – العدالة – المساواة – الأخوة ). وأطلق الإنقلابيون سراح المساجين الجنائيين .

ولكن الهدف الأساسى لم يتحقق بعد وهو إسقاط الخلافة وتمزيق الدولة العثمانية.

اجتماع بين بعض قادة الإنقلاب : طلعت الماسوني وجاويد اليهودي وأنور ورحمى ورؤساء المصالح الحكومية ، وقرروا إشاعة الفوضى في البلاد تمهيداً لانقلاب عسكرى آخر يطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني .

وكان وراء الخونة جميعًا :

وكالة الخابرات المركزية(٧) البريطانية: التي كانت تمسك بالخيوط جميعاً والصحافة التي أصبحت رهن إشارتهم، والمنظمات اليهودية السرية التي كانت تطمع في إقامة وطن لهم على أرض فلسطين، ورجال الاتخاد والترقي الذين رفعوا الشعارات الماسونية ليخفوا أطماعهم في قصر يلدز وخزينته بالذات ، أي أنهم مجموعة من اللصوص ، وهؤلاء هم عملاء اليهودية.

\* الأعداء والخونة يخططون لأحداث يتخذونها سنداً لعزل الساطان عبد الحميد.

\* بعض المشايخ يلقبون دروسا في الوعظ داخل ثكنات القوات الخاصة (طاشي قشلة وبيك أوغلي) .

\* اجتماع فرقة القوات الخاصة .

\* دخول شخص ينتحل صفة جنرال ومعه ضباط آخرون (منهم مدحت شكرى من قادة الاتحاديين) على مقر الفرقة ، وخطب خطبة وذيّلها بما زعمه: أن السلطان عبد الحميد بافتاء من شيخ الإسلام يطلب من الجنود لبس القبعة بدلا من الطربوش، ونزع طربوشه ولبس قبعته ثم انصرف . ولا يخفى ماذا كان يعنى لبس قبعة بالنسبة لشخص مسلم فى ذلك (٨) الزمن فهو تشبه بالكافرين الذين أمر المسلمون بمخالفتهم .

وانتقل المنتحلون إلى ثكنة المدفعية ومثّلوا نفس الدور الذى مثّلوه فى الفرقة المخاصة، وبعد ذلك بُثُ ضباط مزيفون بين الجنود؛ بغية إثارة المشاعر وبدأ الهياج فى ثكنات الجيش وقام الخونة المزيفون بإلقاء الخطب الحماسية لإثارة الناس وادعوا غيرتهم على الدين وعلى شريعة الله وتظاهروا باستنكار تلك الفعلة الشنيعة (لبس القبعة بدلا من الطربوش) وخرجت الفتنة إلى الشارع وخرج المساجين يعيثون فى الأرض فسادا، ووقعت اغتيالات ، وطالب جموع المتظاهرين بما يلى:

- (١) إحياء الشريعة الإسلامية (انظر أعداء الشريعة يطالبون بإعادتها) .
  - (٢) عزل الصدر الأعظم وناظرى الحربية والبحرية .
- (٣) طرد أحمد رضا بك / وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمى بك وطلعت وإسماعيل حقى من المجلس (أعوان الاعتاد والترقى يطالبون بعزل قادة الاعتاد (٩) والترقى) .

وتتابعت حلقات المؤامرة واجتمع مجلس «المبعوثان» اجتماعاً فوق العادة (خمسة أفراد فقط) وقرروا إجابة مطالب الثوار ، وانتخبوا وفداً منهم (المتآمرين) ليبلّغ السلطان عبد الحميد قرارهم ، وتعيين توفيق باشا صدراً أعظم، وأدهم باشا ناظراً للحربية واجتمع

مجلس المبعوثان مرة أخرى وقرر قبول استقالة أحمد رضا بك ، وابتلع الناس الطعم القاتل وسارت الأمور كما رسمها المتآمرون . وبعدها انقلبت الجرائد إلى الطعن في السلطان عبد الحميد واتهمته بالاستبداد . وفي أعقابها تخركت الفصائل العسكرية لتنظيم الانخاد والترقى بانجاه العاصمة لتنفيد الجزء الثاني من المؤامرة .

وحاول السلطان عبد الحميد الثانى تهدئة الأمة بعد أن تبين حجم المؤمرة فأعلن أنه لم يصدر أية أوامر بشأن لبس القبعة بدلا من الطربوش ، وكشف أمر المزيفين الذين أشاعوا ذلك عنه ، وطلب إبلاغ ذلك إلى أبنائه الجنود والضباط بالثكنات : «لم أصدر مثل هذا الأمر بجاه أمتى ولن أصدره أبداً . لقد حرص الأعداء بهذه الأعمال تحقيق أهدافهم الخبيئة فأطلب منهم ألا يصدقوا ذلك وليبقوا في ثكناتهم ولا يلجأوا إلى السلاح» (١٠) .

كما أن السلطان عبد الحميد -رحمه الله- أمر بعدم مقاومة الجيش الثالث (الذي تسمى بجيش الحركة) الذي وصل من الرومللي والذي كان قد وصل إلى إستفانوس من ضواحي إسلامبول على اعتبار أنهم أتراك مسلمون .

وهدأت الأحوال ولكن رؤوس الفتنة لم تهدأ . فقد مخرك -كما قلنا- الجيش العثماني المرابط في سلانيك وبه بعض الضباط الذين ينتمون إلى تنظيم الامخاد والترقى السرى الماسوني، بقياده محمود شوكت باشا حتى وصلوا العاصمة، وتتابعت الأحداث:

- مهاجمة الثكنات العسكرية المجاورة لقصر السلطان .

- المتمردون بقيادة أنور باشا يهاجمون قصر السلطان عبد الحميد ويذبحون الجنود العثمانيين المسلمين داخل القصر ذبح الخراف (حوالي ١٢٠٠ شخص) ويسرقون خزانة(١١) القصر (هؤلاء هم دعاة الحرية! الضباط العظام!! إنهم قتلة!! ولصوص).

ثم أعلن المتمردوا: الاحكام العرفية (العسكرية) وحظر التجول من بعد المغرب.

وذكر الدكتور عنى حسُّونُ بارك الله فيه : «أنه قد تم ضبط النسخ الأصلية لكافة مخططات الفتنة وأن وكالة الاستخبارات الإنجليزية كانت (١٢) وراءها .

- مخلب الحركة (المتآمرون من تنظيم الاتحاد والترقى) يقررون خلع السلطان عبد الحميد الثانى . وكان لابد من سند شرعى يسوَّغ لهم عزل خليفة المسلمين.

واجتمع مجلس المبعوثان في جلسة مشتركة وقرروا بناءً على فتوى ذات وجهين استصدرها الاتخاديون (المفرقون حقيقة لوحدة الأمة) مخت الضغط والإكراه من شيخ الإسلام بعزل السلطان عبد الحميد وتولية محمد رشاد (الخامس) مكانه (وذلك ليظهروا

أمام الناس أنهم ليسوا ضد الخلافة وإنما هم ضد تصرفات الخليفة ، وذلك لضمان عدم ثورة الشعب إذا تبين الحقيقة) .

المجلس يشكل وفدا لابلاغ السلطان عبد الحميد القرار.

الوفد المكون من : الفريق عارف حكمت ، وارام أفندى الأرمنى، وعمانويل قراصو اليهودى نائب سلانيك، وأسعد طويطانى الأرناؤوطى الخائن ، يتوجه إلى السلطان العثماني لإبلاغه قرار العزل .

السلطان عبد الحميد الثانى يرد بكل ثبات «ذلك تقدير العزيز العليم» ثم تساءل من الذى جاء بهذا اليهودى «قراصو» إلى مقام الخلافة. وقبض على السلطان عبد الحميد وأرسل مع نسائه وأولاده إلى مقر يهود الدونمة سلانيك في عام ١٣٢٨هـ، ٢٧ ابريل ١٩٠٩م وبقى سجيناً في حوزة من يسمون الانخاديين حتى مات(١٣).

### مصادر ومراجع الفصل الشاني

- (١) أطلق عليه تعبير مهذب هو الانقلاب الدستورى واستأثرت الجمعية بالنفوذ وغدا السلطان عبد الحميد في الظل .
  - (٢) وهو الدستور الذي كان قد أصدره في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر كانون أول منة ١٨٧٦ م .
    - (٣) الدولة العثمانية دولة إسلامية ص: ١٠٠٧ ١٠٠٧ .
- (٤) اجتمع سفراء أوروبا ، روسيا ، وإنجلترا وفرنسا في العاصمة إستانبول وضغطوا على السلطان (عبد الحميد) لتشكيل لجنة لوضع الدستور . وكان الدستور البلجيكي الوضعي المعدل هو الذي يريد أبناء أوروبا أن يحل محل الشريعة الإسلامية وقد كان وأطلق عليه مسمى القانون الأساسي عام (١٢٩٤ هـ)، ألم يقل رب العالمين : ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ ، تاريخ الدولة العلية .
  - (٥) النواب والشيوخ.
  - (٦) تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، المكتب الإسلامي دمشق، صفحة ١٩٨، ١٩٩.
    - (٧) تاريخ الدولة العثمانية : ص : ١٩٨ ٢٠٢ .
      - (٨) تاريخ الدولة العثمانية : ص : ٢٠٥-٢٠٤ .
  - (٩) تاريخ الدولة العثمانية، محمد فريد مخمقيق د. إحسان حقّى، دار النفائس بيروت : ص : ٧٠٧ .
    - (١٠) تاريخ الدولة العثمانية، ص: ٢٠٧.
    - (١١) تاريخ الدولة العثمانية ، ص : ٢٠٨ ، ٢٠٩ .
      - (۱۲) نفس المرجع ، ص : ۲۰۹ .
      - (١٣) المرجع السابق، صفحة ٢١٠.

#### القصل الثالث

## تقويم فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني

الحمد لله رب العالمين القائل: ﴿ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ﴾ (المائدة: ٨)، ويقول سبحانه: ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ (البقرة: ٢٨٣).

وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد الله الذي حذرنا من شهادة الزور، وأمرنا بإمساك اللسان وأمسك عليك هذا ، وحينما سئل الله: وأو إنّا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله كانت الإجابة: ووهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم .. اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، هذه شهادة بعض أساتذة التاريخ نصا من مؤلفاتهم فيما يتصل بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني -:

أولا: شهادة الدكتور على حسون(١):

- \* «لقد خدم السلطان عبد الحميد الأمة الإسلامية مدة ثلاثة وثلاثين عاماً في عهد ضعفها وتكالب الأعداء عليها في الداخل والخارج . وقام بخدمات جليلة للبلاد الإسلامية فاقت ما قام به أقرانه من السلاطين.
- \* كما حفظ الله الدولة العثمانية بعد العدوان الروسى من أن تفقد المزيد من أراضيها في أوربا طيلة حكمه .
  - \* وأخمد تمرد نصارى كريت وهزم اليونان .
- \* في مجال التعليم والثقافة: قام بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة بكافة فروعها، ودور المعلمين والمعلمات ومدارس اللغات ومدرسة الفنون النسوية والمدارس الإعدادية والثانوية في كافة الولايات، وفي إستانبول فقط افتتح ست مدارس ثانوية وجعل تعليم اللغات الأجنبية الزاميًا في المرحلة الإعدادية وافتتح المكتبات: مكتبة بايزيد، ومكتبة يلدز ومدرسة الطب وثانوية حيدر باشا.
  - \* وفي مجال الخدمات الصحية أسس مستشفى الأطفال ودور العجزة من ماله الخاص .
- \* وأنشأ مركز البريد ومد أنابيب مياه الشرب للعاصمة وأنشأ دار النفوس العامة والغرف الزراعية والتجارية والصناعية ومعمل الخزف ومد خطوط السكك الحديدية من دمشق للمدينة المنورة بطول ١٣٢٧ كم وقد استغرق انجازها سبع سنين من

(١٣٢٠م–١٣٢٧هـ) وبتكلفة ٣ ملايين جنيه .

\* وفي مجال الإصلاحات العسكرية استقدم الخبراء الألمان لتدريب الجيش العثماني وفق الأساليب الحربية الحديثة وأرسل البعثات العسكرية للخارج وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة .

لقد كان من ميزاته الجرأة وقوة الأعصاب والذكاء وقوة التأثير والعصامية والتدين. وكان ذا حيلة ودهاء واسع، استعمل قدراته تلك في تدبير المكائد للقوى الصليبيه العالمية بضرب إحداها بالآخر، وكانت سياسته مع الرعايا العرب في غاية المودة والمحبة، وكان يرسل الهدايا سنويا لشيوخ العشائر ، كما أنه افتتح مدرسة العشائر في إستانبول، وألف كتائب عربية واتخذها حرسا ؛ وهي التي أخلصت له في أشد المحن، كما أنه كان يدفع الرواتب السنوية للأشراف من آل البيت بانتظام كما أنه استقدم الشريف حسين بن على وقربه منه (وأهله) في استانبول ، وكان يحتفل بإرسال سترة الكعبة في كل سنة ، وكان يعامل قادة العرب باحترام عظيم وكان يعين بعضهم في المراكز العليا مثل: عزت باشا العابد الذي كان السكرتير الثاني له لمدة ثلاثة عشرة سنة وقد نظر إلى العرب من خلال عقيدته الدينية الإسلامية فقط .

أما فيما يتصل بإصلاحات السلطان عبد الحميد في ولاية سورية في مجال المواصلات؛ فقد أنشئ طريق حمص طرابلس ؛ وطريق دمشق حوران عام ١٣٠٦هـ، وطريق حماة اللاذقية عام ١٣٠٩هـ وبوشر في عهده منح امتيازات لخطوط سكك حديدية على النحو التالى :

طريق يافا - القدس عام ١٣٠٦ هـ . والشام - مزيريب عام ١٣٠٨ هـ . وبيروت - دمشق عام ١٣٠٩هـ . إضافة إلى الخط الحديدى الحجازى مزيريب - المدينة المنورة-.

تم الاتفاق بين وزير الأشغال في الدولة العثمانية وبين يوسف مطران على إنشاء خطوط حديدية كهربائية في مدينة دمشق . كما نال امتياز آخر في عام ١٣١١ هـ لمد خط دمشق حلب .

\* أما خطوط البرق فقد توسعت بشكل كبير في عهده وبلغت مراكز البريد والهاتف في ولاية سورية عام ١٣١٨ هـ ٢٥ مركزاً للبريد و ١٨ مركزاً للهاتف .

وجرى في عهد السلطان عبد الحميد بناء دار الحكومة في دمشق، وتوصيل مياه عين الفيجة إليها، وإنشاء الثكنة الحميدية (جامعة دمشق اليوم) .

وأنشئ حى المهاجرين بسفح جبل قاسيون، وأسست كثير من المدارس مثل مدرسة الصنائع والظاهرية، والأسواق التجارية، ودوائر العدلية والشرطة والدرك وبعض الجمعيات الحرة كجمعية المقاصد في بيروت ونظمت الضرائب الزراعية . وحلَّت مشكلة الدروز .

لقد عامل السلطان عبد الحميد الأقليات غير المسلمة بالدولة العثمانية معاملة لائقة ورقى بعضهم إلى مناصب عليا .

وكان عبد الحميد مسلماً متديناً شديد التمسك بالإسلام غيوراً عليه أحاط نفسه بالعلماء وقدم لهم المبالغ. كما أنه اهتم بالدعوة الإسلامية في آسيا وإفريقيا. وفي عهده كانت العربية لا تزال لغة الدين والعلم في الدولة العثمانية . وقد قوى الجامعة الإسلامية وبني الخط الحجازي من أجل خدمة المسلمين .

وبعد خلع السلطان عبد الحميد أرسل رسالة إلى الشيخ محمود أبو الشامات ومما جاء فيها :

«ثم أعرض لرشادتكم على سبيل التاريخ وليعلم عند ذوى العقول السليمة أمثال سماحتكم أننى ما تركت الخلافة الإسلامية إلا للضغط على من قبل الجمعية العليا لجماعة الانتاد (چون تورك) وقد عرضوا على مبلغ قيمته مائة وخمسون مليون ليرة إنكليزية ذهبية لأبيعهم أرضاً في فلسطين يسكنها اليهود فلم أقبل.

وإنى خدمت الملة الإسلامية مدة تفوق الثلاثين سنة لم أسود خلالها صحيفة للمسلمين ولا صحيفة آبائى وأجدادى من الخلفاء العثمانيين لذلك لا أقبل مطلقاً فاتفقوا حالا على خلعى ونفيى إلى سلانيك فقبلت ذلك وحمدت الله على أنى ما خططت قلماً ولا حرفاً يسوء الدولة الإسلامية العثمانية وحصل ما حصل والحمد لله على ذلك وفهمكم كفاية .

وبعد فهذا هو السلطان عبد الحميد الثانى الذى كان له تلك الميزات الحسنة التى لا يرضى عنها أعداء الإسلام ولذلك فقد افتروا عليه الافتراءات الكثيرة والتى لا تزال تلقن إلى الأطفال ويتعلمها الكبار .

وإذا كنا نريد أن ننصف الرجل فنقول: إن عبد الحميد كان شخصية فذة وقعت في بعض الأخطاء جسمها الأعداء (أبناء أوربا وأعوانهم) وأغفلوا حسناته .

ثانيا : شهادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي (٢) .

عرض الدكتور الشناوى للخدمات التي أدتها الدولة العثمانية للإسلام والعروبة وذكر أن الدولة العثمانية منعت اليهود من استيطان سيناء وأن السلطان عبد الحميد الثاني سار على نهج آبائه وأجداده ، فقد رفض فتح باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين .

بل أنه وقف في وجه مشروع تيودور هرتزل الذي كان يرى أن يبدأ اليهود باستيطان العريش شمال سيناء، ومن أجل هذا جرت مسفاوضات بين هرتزل سنة العريش شمال سيناء، ومن أجل هذا جرت مسفاوضات بين هرتزل سنة ١٩٩٨م١٩١٨هـ وبين بعض أعضاء الوزارة البريطانية جوزيف تشمبرلين ولورد لانزدون وزير الخارجية من أجل توطين اليهود في سيناء . ووافق الوزيران على الاقتراح ومن أجل ذلك تشكلت في سنة ١٩٠٢م/١٣٧هـ لجنة قوامها ثمانية أعضاء تقول دائرة المعارف اليهودية إنهم يمثلون الحكومة المصرية ولكن ليس من بين أسماء أعضائها مصرى واحد ، بل كانوا جميعاً أجانب بحيث يصعب مخديد الأسماء اليهودية والأسماء الإنجليزية من غير اليهود؛ وقامت اللجنة بمهمتها في سيناء منذ يناير حتى مارس ١٩٠٣م/١٣١هـ وانتهت إلى رأى أن سيناء تصلح لاستيطان اليهود، وأوصت بأن تكون العريش هي المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع، على أسس علمية وتخطيط مسبق يوضع بعناية، باستقدام خبراء زراعة ومهندسين ومن إليهم من الفنيين؛ لتمهيد الطرق ومد الخطوط الحديدية، وإنشاء المواني، وتقسيم الأراضي واستصلاحها، وزرع السكان اليهود بها واشترطت اللجنة شرطين:

١- أن تكون الدولة المقترحة مخت حكم مصر وهي مخت الإحتلال الإنجليزي.

- 1 أن يسمح لها بجلب ماء النيل إلى سيناء - 1

وشاء الله أن يعترض السلطان عبد الحميد على هذا المشروع وكذلك كرومر مندوب الاحتلال الإنجليزى في مصر، لأنه رأى أن المشروع يتطلب تخويل مقادير هائلة من مياه النيل إلى سيناء، ثما يؤثر على كميات المياه اللازمة للزراعة المصرية. وذكر الأستاذ الدكتور الشناوى أيضا أن: الدولة العثمانية كانت تخد من هجرة اليهود إلى فلسطين ، وذكر على سبيل المثال لا الحصر: حينما تقدمت بعض الشخصيات اليهودية بطلب إلى القنصل العثماني في ثغر أوديسًا لمنح اليهود تصريحات لدخول فلسطين والاستقرار فيها، وتلقى القنصل العثماني ردًا من حكومته في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل عام وتلقى القنصل العثماني ردًا من حكومته في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل عام تبلغ جميع اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين أنه من غير المسموح لهم الاستقرار فيها، وتدخل السفير الأمريكي ، فتلقى نفس الرد .

وزيادة فى الحرص أبرق الباب العالى (على عهد السلطان عبد الحميد) إلى حاكم القدس فى (يونيو ١٨٨٢م/١٣٠٠هـ) بألا يسمح لأى يهودى قادم من روسيا أو رومانيا أو بلغاريا أن يهبط أرض فلسطين .

كما اتخذ إجراءات المنع ذاتها في حيفا وبيروت واللاذقية وغيرها من موانئ الساحل الشامي وبعد حوالي ستة أشهر أرسل الباب العالى مذكرة رسمية (٢١ يناير ١٨٨٣ م/١٣٠١هـ) إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية في إستانبول بنص قرار مجلس الوزراء العثماني بمنع استيطان اليهود الروس في فلسطين .

وتدخلت الدول الأوروبية، وخت ضغطهم أصدر الباب العالى (سنة الممار ١٣٠٢م/١٣٠٩هـ) تعليمات جديدة بالإذن لليهود في دخول فلسطين من أجل زيارة الأماكن المقدسة بشرط ألا تطول إقامتهم عن ثلاثين يوماً .

و تحت الضغط اليهودى المتواصل رأى الباب العالى إطالة المدة المسموح بها للحجاج اليهود إلى ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد . ومعنى هذا القرار الجديد أن الحكومة العثمانية كانت لا تزال عند رأيها وهو منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

كما أن السلطان عبد الحميد الثانى قد أدخل تعديلاً على الوضع الإدارى لفلسطين وجعلها سنة ١٨٨٧م/١٣٠٥هـ متصرفية (قسما اداريا مستقلا بذاته) خاصة، تتبع الباب العالى رأساً لإحكام مراقبة الدوائر العليا في حكومة استانبول على الحد من حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وفي عام ١٣١٠م/١٣١٠هـ أصدر الباب العالى قانونا يحرم بيع الأراضى الحكومية إلى اليهود بكافة جنسياتهم حتى لو كانوا رعايا عثمانيين . كما رفض السلطان عبد الحميد الثانى اقتراحاً لهرتزل بإنشاء جامعة عبرية في بيت المقدس تفتح أبوابها للطلبة العثمانيين بدلا من إيفادهم في بعثات علمية الى الجامعات الأوروبية(٤) . لأنه رأى فيه تمكينا للحركة اليهودية في فلسطين .

ولم يتمكن اليهود من تنفيذ مشروعهم هذا إلا بعد إزاحة السلطان عبد الحميد وقيام حكم العسكر بل إن التدفق اليهودى لم يزداد إلا في ظل الاحتلال الإنجليزى لفلسطين في سبتمبر ١٩١٨م/١٣٣٧هـ.

وبهذا يتضح أن الخطورة جاءت على فلسطين بعد زوال الدولة العثمانية، وبالذات بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني عام ١٩٠٩م/١٣٢٧هـ، لأن بعض اليهود بجحوا في التسلل إلى بعض المراكز في مجالس جمعية الاتخاد والترقى التي سيطرت على مقاليد الحكم في الدولة العثمانية بعد غياب السلطان عبد الحميد. وقد لمس السفير البريطاني في إستانبول تفوق المركز اليهودي في دوائر الحكومة العثمانية، وذكر هذه الحقيقة في صراحة تامة في مذكرة بعث بها في شهر أغسطس عام ١٩١٠م/١٣٢٨هـ إلى وزارة الخارجية البريطانية . وكان مما جاء فيها ان لجنة الاتخاد والترقى تبدو في

تشكيلها الداخلي تخالفا يهوديا تركياً مزدوجاً، فالأتراك يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة، ويمدها اليهود بالعقل(٥) المدبر ، وبالمال ، وبالنفوذ الصحفى القوى في أوروبا ان اليهود الآن في موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلي للدولة العثمانية (٦).

وقد نجم عن وجود اليهود في بعض مراكز القوى في العهد الجديد أن تراخت رقابة الدولة على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين . ومع ذلك لم يطل أمر حكم رجال الانتحاد والترقى إلا سنين عددا ، إذا ما لبثت أن قامت الحرب العالمية الأولى وكان من نتائجها تصفية الدولة على أيدى الانخاديين . وانفسح المجال أمام بريطانيا والصهيونية لتهويد فلسطين .

لقد عقد اليهود مؤتمرهم في عام ١٨٩٧م/١٣١٥هـ في مدينة بال بسويسرا بناء على طلب تيودور هرتزل النمساوى اليهودى . وكانت القرارات ومنها إنشاء دولة يهودية في فلسطين بجمع شتات اليهود من أنحاء العالم .

وكان على السلطان عبد الحميد الثانى أن يواجه فى خلال الثلاث عشرة سنة التى تبيقت له فى الحكم منذ عقد مسؤتمر بال الأول حستى تم عسزله (١٨٩٧-١٩٠٩م/١٣١٥-١٣٢٧هـ) المؤامرات اليهودية لتهويد فلسطين، وذلك يعنى أن السلطان عبد الحميد الثانى كان عليه أن يواجه الحركة الصهوينية العالمية فى نفس الوقت الذى يواجه فيه الزحف الاستعمارى الأوروبي على بلاد المسلمين.

وقد عرض هرتزل على السلطان عبد الحميد الثانى أن يصدر فرمانا بالسماح لليهود الأجانب بالهجرة إلى فلسطين، والتوطن فيها، ومنحهم قسطاً وافراً من الحكم الذاتى وأن يدفع اليهود عند صدور الفرمان مبلغا كبيراً من المال، قدر بثلاثة ملايين من الجنيهات، ثم يقومون بعد ذلك بدفع جزية سنوية للدولة (٧).

وجاء الرد على لسان السلطان عبد الحميد: «انصحوا هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع إنى لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من فلسطين فهى ليست ملك يمينى بل ملك شعبى. لقد ناضل شعبى في سبيل هذه الأرض ، ورواها بدمه ، فليحتفظ اليهود بملايينهم . وإذا مزقت إمبراطوريتي يوماً فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن . أما وأنا حى فإن عمل الميضع في بدني لأهون على من أن أرض فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي . وهذا أمر لا يكون . أي لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة (٨) .

ومن أجل هذا الهدف تأسست جمعيات يهودية في كل بلاد العالم: ٧٨٣ جمعية

في الدول الأوربية؛ وأسس يهود مصر جمعيتين؛ ويهود أمريكا خمسين جمعية(٩) .

لهذا أطلق السلطان عبد الحميد الثانى دعوة مسلمى العالم إلى الجامعة الإسلامية بهدف استقطاب العالم الإسلامى، للوقوف إلى جانبه فى وجه الزحف الاستعمارى الأوربى اليهودى والصليبى على الدولة العثمانية (١٠).

وجاء اليوم الذى يتخذ فيه مجلسا الأعيان الشيوخ والنواب العثمانى، على أيدى الخونة من أبناء الأمة (الانخاديين) قراراً في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل عام الخونة من أبناء الأمة (الانخاديين) قراراً في اليوم الثانى عن العرش وقد حمل إليه قرار العزل وفد من ثلاثة أعضاء كان أحدهم يهوديا اسمه «قره صو» أفندى الذى كان يكن العداوة والبغضاء للسلطان ، لأن الأخير كان قد طرده من قصره حين حاول التأثير عليه لقبول تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها. ويعلق أحد العرب على ذلك : «وأنه لمنظر ملئ بالشماته والحقد ، أن يخلع سلطان الدولة العثمانية وخليفة المسلمين ، وأن يحمل له بلاغ الطرد أحد أبناء اليهود الذين حرم عليهم فلسطين .

## ثالثاً: شهادة الأستاذ الدكتور: إحسان حقى (١١)

هل كان عبد الحميد مستبداً ؟ تحت هذا العنوان كتب الأستاذ إحسان : كان السلطان عبد الحميد وهو على العرش الملك الصالح المصلح والعادل المنصف فلما خلع صار الرجل الغاشم الظالم 'لمستبد المتعطش إلى الدماء حتى لقب بالملك الأحمر ، فأى القولين أصدق ؟

«أما أنا فإنى لا أستطيع أن أثبت أو أنفى أحد الأمرين لأنى لا أعلم ، ولكنى أميل بحسب معلوماتى ومطالعاتى وأقوال من عاشرتهم عمن يعرفون السلطان شخصيا أنه كان ملكا مثل غيره من الملوك فى زمانه ، ولكنه يمتاز على غيره بالدهاء وبعد النظر والصلاح . فعبد الحميد لم يكن ملكا ديمقراطيا مثل إنكلترا أو السويد مثلاً بل كان ملكا أوتوقراطيا يملك ويحكم وإذا كان قد ظهر منه شئ من الاستبداد فتلك كانت شيمة الملوك فى ذاك الزمان . وتلك كانت مقتضيات الحكم فى دولة تنهشها الذئاب (الدول الأوربية روسيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها) من كل جانب . بيد أننا لو قسنا استبداد عبد الحميد باستبداد بعض حكام اليوم الذين لا يزيدون عن شيوخ قرى بالنسبة إلى مظالمهم .

ولكى نأخذ فكرة سليمة عن السلطان عبد الحميد ننقل فيما يلى ما قاله جمال

## الدين الأفغاني :

بأن السلطان عبد الحميد لو وزن بأربعة من نوابغ هذا العصر لرجحهم ذكاءً ودهاءً وسياسة . فلا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب . إنه يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامى الدول الغربية . وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجا وسلماً . وأعظم ما أدهشنى ما أعده من خفى المسائل وأمضى العوامل كى لا تتفق أوروبا على أمر خطير فى المماليك العثمانية . كان يربها عياناً محسوساً أن بجزئه السلطنة العثمانية لا يمكن أن تتم إلا بخراب الممالك الأوروبية بأسرها ، وكلما حاولت دول البلقان الخروج على الدولة بحرب كان السلطان يسارع بدهائه العجيب لحل عقد ما ربطوه وتفريق ما جمعوه » .

ويواصل الدكتور إحسان حقى شهادته بقوله: «وكان عبد الحميد يدرك أن روسيا التى قامت على أنقاض الدول الإسلامية التى ابتلعتها مثل: بخارى وحيوه وطاشقند وغيرها ، تخشى الدولة العثمانية (دولة الخلافة الإسلامية)، ولذا فإنها كانت مخاول تقويض دعائمها وتشتيت شملها لكى تسلم لها غنائمها . وكانت روسيا تبنى سياستها على الانتصار للمسيحية ضد دولة الخلافة الإسلامية التى تزعم أنها تعمل للقضاء على المسيحية ، وبذلك كانت تثير النعرات الدينية التى سبقتها أوروبا الغربية إلى إثارتها . كان عبد الحميد يدرك هذا ويعلم أن حجة روسيا أقوى من حجته لدى الدول المسيحية ولذا فإنه كان يلجأ الى التفريق بين هذه الدول لكى لا تتفق عليه . وكان عليه أن يقاتل في جبهتين : الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية . أما الجبهة الخارجية فانها كانت تتألف من جميع دول أوروبا المسيحية وأما الجبهة الداخلية فانها كانت تتألف من العرب على مخريضها على الثورات ، ولم يكن إلا الحيلة العناصر القومية التى عمل الغرب على مخريضها على الثورات ، ولم يكن إلا الحيلة والدهاء».

«وإذا ظهر من السلطان عبد الحميد ما يمكن أن يوصف بالاستبداد فذلك لأن مقتضيات الزمن كانت تدعو الى ذلك ، ثم إنه كان يخشى أن يصيبه ما أصاب عمه السلطان عبد العزيز وأخاه السلطان مراد اللذين ما زال دمهما المهراق يترقرق أمام عينيه وكان يخشى أن يحل به ما حل بهما. وكان قاتلهما أو المتهم بقتلهما أو الموحى به ما زال حيا ألا وهو مدحت باشا رئيس حزب تركيا الفتاة والذى كانوا يسمونه (أبو الأحرار)، وهو رئيس الوزارة أيضاً ومتهم بالعمالة لإنكلترا ولروسيا».

«فكان على عبد الحميد أن يتخذ الحيطة للدفاع عن نفسه قبل كل شيء ولذا فقد استهل عهده بأن قلم أظفار مدحت باشا، بأن عزله من رئاسة الوزارة، ونفاه من

البلاد، وفرق شمل أعوانه.

«لقد كان عبد الحميد يقاتل على جبهتين ، كما أسلفنا ، فلا عجب إذا صدرت عنه بعض أعمال العنف لصيانة الدولة من أعدائها . وإذا كنا لا نستطيع أن ندعى أن عهد عبد الحميد كان ديمقراطيا ، فاننا لا نستطيع أن نتهمه بأنه كان استبداديا صرفا بل كان عهدا يساير زمانه ولم يكن يشعر بالحرج في عهد عبد الحميد أو يشتكى الظلم والاستبداد إلا الذين يشتغلون بالسياسة ويتآمرون على الدولة بحسن نية أو سوء نية » .

### سياسة عبد الحميد الاسلامية

«حاول السلطان عبد الحميد حينما تبوأ العرش أن يعمل على إرضاء الغرب فأعلن الدستور الذى يساوى فيه بين العناصر والأقوام وكان شعاره (حرية، أخوة، عدالة، مساواة) أى أنه زاد على الشعار الإفرنسي كلمة العدالة التي هي أساس كل شيء ولكنه رأى أن غاية الغرب ليست إعلان المساواة بل غايته القضاء على السلطنة ، وما مطالبها بالمساواة وغيرها إلا حيل لإنهاكها وتفريق شملها . فلما رأى عبد الحميد هذا أدرك أن لا شيء ينقذ السلطنة الا القوة ولكن من أين له القوة، والقوة تحتاج الى المال والخزينة مفلسة ؟!

«إذن لا بد من الاتكال على قوة معنوية هي قوة الإسلام فاهتم بالدعوة الى الجامعة الإسلامية وقد بجحت سياسته واستطاع أن يحكم البلاد ثلاثا وثلاثين سنة كانت السلطنة على ضعفها ووهنها والمؤامرات التي تخاك لها في الداخل والخارج محترمة المكانة مرهوبة الجانب. وفي نطاق هذه السياسة قرب اليه كثيراً من رجالات الإسلام مثل: جمال الدين الأفغاني، والشيخ أبو الهدى الرفاعي من حماة وأحمد عزت العابد من دمشق، والشيخ محمد ظافر من الجزائر، والشيخ سعيد من حمص، والشيخ أحمد أسعد القيصرلي من المدينة المنورة، والسيد فضل الله من مليبار بالإضافة الى فريق من أشراف مكة المكرمة، وعلى رأسهم الحسين بن على وعلى حيدر وعبد الإله باشا وصادق باشا وغيرهم ، وأجرى على الجميع مرتبات كما أجرى مرتبات على غيرهم ممن تخلف في بلده، وكان له نفوذ إسلامي . لقد فعل ما فعل من قبيل تأليف القلوب ولكنه لم يكن مخدوعاً بأحد، بل ينزل كل واحد على قدره ، وكان لا يأمن للشريف حسين وحينما أصر الايخاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف على قال لهم حسين وحينما أصر الايخاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف على قال لهم حسين وحينما أصر الايخاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف على قال لهم حسين وحينما أصر الايخاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف على قال لهم حسين وحينما أصر الايخاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف على قال لهم حسين وحينما أصر الايخاديون عليه العينه الرجل لأني أعرف حقيقته.

«وقد بجاوز عبد الحميد هذه المرحلة من تقريب العناصر غير التركية، وعهد الى

كثير من العرب بأعلى المناصب في الدولة، منهم احمد عزت باشا العابد الكاتب الثانى في المابين، وقد بلغ نفوذه مبلغاً فاق الصدارة، وشفيق بك المؤيد المفوض في الديون العامة، وشفيق بك الكوراني رئيس الشرطة ، وعرب حقى باشا وسليم بك ملحمة ونجيب بك ملحمة وسليمان البستاني وقد بلغوا كلهم رتبة الوزارة وكلهم من سوريا ولبنان ، وطالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير (من أعضاء مجلس شورى الدولة) وهما عراقيان . وكان الفريق محمد باشا والفريق محيى الدين باشا ولدا الأمير عبد القادر المجزائرى، وفؤاد باشا المصرى من مرافقي السلطان . وكان المشير أركان حرب شفيق باشا وأخوه الفريق وهيب باشا، من أركان اسائذة المدارس العسكرية والحكومية وهما لبنانيان من قرية المتين . وكان شكرى باشا الأيوبي الدمشقي ناظراً للأعمال العسكرية والدكتور يوسف رامي من قرية فالوغا في لبنان امير لواء والدكتور إلياس مطر من بيروت أستاذاً في يوسف رامي من قرية الطبية في إستانبول . والأستاذ باز من دير القمر بلبنان أستاذاً في كلية الحقوق وغيرهم كثيرة.

«وبالإضافة إلى ذلك فقد اتخذ السلطان عبد الحميد من العرب حرسا خاصاً انزلهم حول قصره وألبسهم عمائم خضر».

ولم يكتف بل إنه عمد إلى تزويج أميرات البيت المالك من غير الأتراك ورفع أزواجهن إلى رتبة داماد (أى صهر) وهم : الشريف على حيدر الذى طمع فى عهد الانتداب الإفرنسي أن يكون ملكاً على سوريا ، وصالح بك خير الدين باشا التونسي ، وأحمد نامي شركسي الأصل ولبناني الجنسية وقد صار سنة ١٩٢٦م/١٩٤٥هـ رئيساً لدولة سوريا».

«وكما قرب السلطان العرب إليه فإنه لم يهمل الأقوام المسلمة الأخرى فجمع حوله طائفة من الأكراد والأرناؤوط، أمثال اسماعيل باشا الكردى، ودرويش باشا الألبانى وغيرهما وعنى عناية خاصة بتربية الناشئة من أولاد العشائر فأنشأ مدرسة العشائر في إستانبول لتوثيق عرى الأخوة بين العشائر ودار الخلافة».

(هذا بعض ما فعله عبد الحميد في سبيل جمع كلمة رعايا الإمبراطورية العثمانية حول مبدأ واحد وهدف واحد وهو الإسلام وهو عمل عظيم ، ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم أركان الدولة، فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر بالنسبة الى دول الغرب التي تخشى الإسلام وتخاربه بكل قواها لأن انتصار الإسلام يعنى في نظرها اندحاراً للمسيحية، ولذلك فقد عملت على إزالة عبد الحميد أولا ثم القضاء على الإمبراطورية بعد ذلك (١٢).

«لقد توالى على عرش الدولة العثمانية ستة وثلاثون سلطاناً، كان منهم سلاطين عظام يمتازون بالحنكة والحكمة. والإرادة والإدارة والشجاعة والإخلاص والعفة والتقشف وغير ذلك من الصفات الطيبة ، وهم ممن لا يأتى الدهر بمثلهم إلا على فترات من الزمن ، وكان منهم بين بين كما كان آخرون ليس لهم من ميزة يمتازون بها تؤهلهم للوصول إلى العرش إلا كونهم ينتسبون إلى الأسرة المالكة فدفعوا الى العرش دفعاً وهم لا يصلحون له ولا يصلح لهم (١٣).

غير أن السلطان عبد الحميد كان فذا من هذه الناحية إذ كان عظيماً فهابوه واحترموه وقدروه حق قدره وهو على العرش ، فلما خر عن العرش وجدوها فرصة للإجهاز عليه حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك ابداً . وإذا كان أعداؤه قد بجرأوا للطعن به فذلك لأنهم كانوا يعلمون بأن الدولة العثمانية قد نضجت وأنه يجب الإجهاز عليها في شخص هذا السلطان لكى تسقط بين أيديهم لقمة سائغة وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن يؤاخذوا بما يقولونه وما يفعلونه وما يفترونه ، فكانت الحملة عليه تتناسب مع عظم قدره » .

كان لابد للاتحاديين (الأتراك الخونة) وللذين ساهموا في خلعه عملا أو فكراً ، من أن يروجوا ضده أقوالا تبرر عملهم ليحطوا من منزلته، وقد وجدوا في الغربيين الذين كانت الفكرة الإسلامية تزعجهم وترهبهم ، والتي كان السلطان عبد الحميد يتبناها ويهدد بها ، أنصاراً وأعواناً لهم عل نشر أخبار السوء المختلفة التي من شأنها أن تخط من قدر هذا السلطان وتشوه سمعته أمام الرأى العام العالمي عامة وأمام الشعب العثماني حاصة . وكان الناس أمام هذه الشائعات فريقين : فريق أعمى أصم لا يبصر إلا بعين غيره ولا يسمع إلا بأذن غيره ، وفريق صاحب غرض وغاية لا يهمه إلا أن يروج لغرضه صدقًا أو كذباً . ولما كانت الرياح قد ظلت تعصف ، وبعد خلع السلطان ، مدة طويلة في انجاه رأى الحزب الغالب الذي لا يمكن مخالفته ، فقد وقر في نفوس كثير من الناس ، ولا سيما الشبان منهم ، الذين يتلقفون الأخبار من الأفواه وليس عندهم القدرة على التمييز بين صحيحها وسقيمها وهم ليسوا على علم بالواقع ليتبعوه ، كان ما يقال عن السلطان عبد الحميد هو الصدق الذي لا ريب فيه ولا شك فآمنوا به كحقيقة مسلمة لا تختاج إلى إثبات أو دليل. وجاء من بعدهم نماذج جيل جديد لم يشهد الماضي، ولم يعرف عنه شيئًا، ولم ير أمامه من المراجع ما يرجع إليه بهذا الشأن غير ما كتبه أعداء السلطان من أبناء البلاد أو من الغربين فنقلوه عنهم وهم يحسبون أنهم ينقلون تاريخًا بينما هم في الحقيقة ينقلون روايات خيالية هي من نبع تفكير كاتبيها، .

الله الحقبة ، مجارة للكسب وكلما بالغ الكتاب في الكلام وأتوا بالعجب العجاب الله الحقبة ، مجارة للكسب وكلما بالغ الكتاب في الكلام وأتوا بالعجب العجاب والمنكر من القول ولفققوا الروايات الخيالية ، عن حياة هذا السلطان ، حكانت كتبهم أكثر رواجاً وشيوعاً ، وكل الذين كتبوا استقوا معلوماتهم من نبع واحد هو نبع العداوة والبغضاء والكيد والشماتة وكل ما كتبوه يدين السلطان ويتهمه بالطلم والاستبداد وحبه لإراقة الدماء ، وأخذ التابعون عن السابقين أقوالهم من غير تمحيص ولا تدقيق فجاءت مشوهة عن غير قصد. وكان السابقون أحد شخصين إما أنهم أصحاب أهواء وغايات وإما أنهم مأجورون، فرسموا للسلطان عبد الحميد صورة قبيحة جداً دونها صور في الدماء من قمة رأسه الى أخمص قدميه . وقد ظلت هذه الصورة مستولية على عقول الناس عامة وعلى الكتاب والأدباء خاصة ، ردحاً من الزمن ولم يخطر ببال واحد من الذين عايشوا زمن عبد الحميد أو جاؤوا في الفترة التي جاءت بعده مباشرة وكتبوا عنه شيئاً أن يرجع إلى مراجع جديدة ليرسم صورة صادقة عن هذا العاهل الذي ظلمه التاريخ والمؤرخون).

الاتحاديون، وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون بما قيل وما يقال عن الاتحاديون، وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون بما قيل وما يقال عن الرجل، ولا عن غيره من سلاطين آل عشمان ، بعد أن هدموا بناء هذه الإمبراطورية ودكوا أركانها ، بعد هذا كله أخذت الأذهان تتفتح والعقول تثوب إلى صوابها لتحاكم الأمور بالمنطق والمعقول وتسعى إلى كشف الحقائق ونفض الغبار عنها على ضوء الواقع والحقيقة وليس على ضوء المصالح الخاصة والأغراض والغايات الشخصية ، تبين أن ما قيل عن هذا كان من نوع الدعاية ، وظهر من شبان الجيل الحاضر أساتذة أخصائيون بالتاريخ هداهم البحث العلمي إلى تغيير الانجاه السابق ونبذ الأقوال التي لا تستند على واقع وهم يكتبون الآن ، تاريخ الدولة العثمانية عامة وتاريخ السلطان عبد الحميد خاصة على ضوء المعطيات العلمية الراهنة البعيدة عن العصبية والتعصب واعتقد أن كتبهم ستظهر قريباً الى عالم الوجود (١٤) لكي تسد فراغاً كبيراً في المكتبة العربية لا بل في المكتبة العالمية المحاية ا

«اتهم السلطان عبد الحميد بالظلم والاستبداد والتعسف والبطش وإراقة الدماء بغير حق ، فأنا لا أعرف شيئًا من هذا لأنى لم أشهده وقد ذهب الرجل إلى ربه وهو ليس بحاجة الى من يدافع عنه، ولا ينفعه دفاع أحد من الناس، بل أعماله هى التى تدافع

عنه أو تدينه ، ولكن التاريخ أولى أن يعرف على حقيقته لا كما كتبه أصحاب أغراض».

«وهنا أتساءل فيما إذا صح ما نسب اليه من ظلم واستبداد ، هل كان فذاً فيما فعل؟»

«وأى ملك أو أمير أو حاكم لم يكن ، في ذاك الزمن ، يفعل ذلك ؟ لا بل أى حاكم في أيامنا هذه ، وفي بعض البلاد التي تدعى الديمقراطية والحرية الفكرية ، لا يفعل أكثر مما نسب الى السلطان عبد الحميد ؟ فالسجون في بعض البلاد مليئة بالأبرياء والأحكام الكيدية التي تصدرها المحاكم الخاصة من أقبح مظاهر الاستبداد .

ومن البدهي أن يسود الظلم والاستبداد في بلاد لا سيادة فيها للقانون،

«وإذا قلت هذاالقول فإنى لست أقصد به الدفاع عن السلطان عبد الحميد لما يقال أنه ارتكبه من مظالم على اعتبار أن غيره من الملوك ظالمون ، بل أقصد به أن هذا كان شأن بعض الحكام منذ الخليقة وإلى اليوم» .

«لست أدرى كم قتل عبد الحميد من الناس ولكنى لا اعتقد أن عددهم يتجاوز العشرات في بحر ثلاث وثلاثين سنة قضاها في الملك، وكل الذين قتلوا بجريمة التآمر على الدولة وخيانة الوطن ، فأى قانون في العالم لا يقتل خائن الوطن ؟ أما كون الذين اتهموا بالخيانة هم ليسوا خائنين في الواقع، وإنما هم طلاب حرية فذلك شئ آخر لأن خيانة الوطن والإخلاص لهما مفهومان نسبيان، فالفئة الحاكمة هي دائماً مقياس الوطنية ومن وقف في وجهها فهو الخائن . وهذا المقاس ثابت لا يتغير وقد ينقلب الوضع ، بين عشية وضحاها ، وتصبح الفئة الحاكمة خارج الحكم ويصبح الفريق الآخر حاكماً ويصبح من كان خائناً وطنياً والوطني خائناً . فنحن إذن، لا نريد أن نبحث فيما الله الفئة الحاكمة حسبوا خونة بالنسبة الله الفئة الحاكمة أن الذين قتلوا كانوا خونة حقاً أو غير خونة بل نقول إنهم حسبوا خونة بالنسبة الى الفئة الحاكمة فنالوا جزاء الخائن ...»

«ولعل من أقبح ما اتهم به السلطان عبد الحميد هو أنه كان يقتل مخالفيه غرقًا في البحر ، وقد هول أصحاب هذا القول بهذا الأمر تهويلاً كبيراً الى حد أنهم جعلوا الناس يعتقدون بأن الغرق في البحر هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الموت وأما الشنق والخازوق والدفن في التراب حياً والرمى بالرصاص والإذابة بالأسيد وغيرها من الأمور التي تؤدى الى الموت فهي ليست موتاً . وبصرف النظر عن أن الموت بأية وسيلة كانت هو موت فإن تهم إغراق الناس بالبحر تهمة كاذبة من أساسها ولربما لم تخطر

ببال أحد سوى مروجيها ، إذ من المعلوم أن الذين قاموا بالحركات القومية المناهضة للدولة العثمانية هم الأقوام غير التركية وعلى رأسهم العرب وقد أنشأ هؤلاء الجمعيات السرية وألفوا الأحزاب العلنية وعقدوا المؤتمرات ووزعوا النشرات وأصدروا الجرائد داخل البلاد وخارجها وكتبوا الكتب وقالوا بالسلطان في حياته وبعد خلعه أكثر مما قاله مالك في الخمر، ولكن أحدا منهم لم ينقل إلينا خبر الإغراق ولم نر أو نسمع ، في طول البلاد وعرضها ، إنسانا ادعى أن أباه أو أخاه أو خاله أو عمه أو قريبه أوحتى جاره أو صديقه أخذ وأغرق في البحر ، ولكن على الرغم من عدم وجود شاهد على هذه الجريمة فإن الناس قد تلقفوا هذا القول وصدقوه وكأنه أمر مسلم به لا يحتاج إلى دليل أو إثبات».

«أنا لا أقول بأن السلطان عبد الحميد كان ملاكا أو كان معصوماً لأنه لو كان كذلك لما بقى على العرش هذه المدة الطويلة ، في زمن كان الملوك العوبة بأيدى الجند، بل أقول إنه كان مثل غيره من الملوك من هذه الناحية ولكن كان يمتاز على كثير منهم بدهائه وذكائه وإخلاصه وحنكته وحكمته وعقيدته الإسلامية . تولى عبد الحميد العرش والدولة في حالة احتضار فلم يمسكها إلا دهاؤه وذكاؤه وإذا لم يكن للسلطان عبد الحميد من فضل إلا كونه رفض أن يعطى اليهود وطناً قومياً في فلسطين لقاء خمسين مليون ليرة ذهبية ووعوده بمساعدات أخرى لكفاه فخراً واغتفر له كل سيئة ارتكبها إن كانت له سيئات».

«لقد ظلمنا العثمانيين إذ سميناهم مستعمرين ونحن منهم ، وظلمناهم إذ قلنا إنهم مخربون ونحن منهم ، وظلمناهم إذ قلنا أنهم أساؤوا إلى البلاد ونحن منهم وظلمنا عبد الحميد وسلقناه بالسنة حداد وألصقنا به ما هو براء منه ، جرياً وراء دعايات مغرضة وهو من أفضل ملوك بنى عثمان ، ولكن ذنبه الوحيد أنه جاء متأخراً في الزمن ولو جاء قبل قرن من زمنه لأصلح كثيراً من الأمور».

«وبالتالى ليس التاريخ أهواء وخيالات ولا هو دعاية وغايات بل هو وقائع وحقائق، يجب أن تعلم وأن تقال كما هي لكي تكون دروسًا وعبرًا».

### مصادر ومراجع الفصل الشالث

- (۱) تاريخ الدولة العشمانية وعلاقاتها الخارجية د. على حسون ، المكتب الإسلامي ، ط.ا ١٤٠٠هـ، ص.٠١١٠ .
  - (٢) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، الأنجلو المصرية، القاهرة.
  - (٣) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، ج٢ ، ص : ٩٦٦ ، ٩٧١ ، ٩٧٢ .
    - (٤) منذ عام ١٩٢٠ الدولة العثمانية ، ج٢، صفحة ٩٩٥.
      - (٥) الدولة العثمانية ، ج٢ ، صفحة ١٠٠٢ .
- (۱) تغلغل اليهود في مجالس جمعية الاتخاد والترقى التي تولت الحكم وبرز منهم عدد ليس بالقليل في الدوائر العليا في حكومة إستانبول ونذكر منهم على سبيل المثال اطلعت باشا الذي شغل منصب وزير الداخلية وهو يهودي اعتنق الإسلام (الدونمة) وكان هناك وكالة صهيونية في إستانبول رئيسها فيكتور جاكوبسن وهو يهودي رومي المولد تعلم في ألمانيا واكتسب الجنسية العشمانية وكان يعاونه في مهمته ديفيد جرين (بن جوريون) وبن زفي ، وموسى شرتوك (شريت) وكانت هذه الوكالة تموّل صحيفة التركي الشاب) التي كانت تساند الانخاديين في الحكم . كما كان عليها مراقبة موقف النظام الجديد (حكم العسكر) في الدولة من الحركة العمهيونية ، وتقصى نشاط العرب في العاصمة العثمانية ومراقبة المجاهدة عليها مياهجرة اليهودية إلى فلسطين (صفحة ١٠٢٧-١٠٢٧) .
  - (٧) نفس المرجع ص : ٩٨٨ .
  - (A) نفس المرجع ص : ٩٩١ ٩٩١ .
  - (٩) الدولة العثمانية ، ج٢ ، ص : ٩٨٦ .
    - (١٠) نفس المرجع ص : ٩٩١ .
- (۱۱) محقيقاً وتعليقاً على كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانيه ، تأليف ا. محمد فريد المحامى ، دار النفائس ، بيروت ، ط ۱٤٠٣، صفحات ٧٤١.
- (١٢) لفظة إمبراطور لاتينية الأصل وتعنى القائد الأعلى المظفر، وقد أطلق اللفظ على الدولة الرومانية في أقصى حالات إتساعها، والأفضل أن نقول دولة الخلافة الإسلامية على عهد آل عثمان.
  - (١٣) المرجع السابق، صفحات ٧٧١ ٧٧٦.
- (١٤) العثمانيون في التاريخ والحضارة، أ.د. محمد حرب، المركز المصرى للدراسات العثمانية المعاصرة جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأنراك، زياد أبو غنيمة، دار الفرقان، عمان.

# الفصل الرابع انهيار الدولة العثمانية

### قى عهود:

- \* السلطان محمد الخامس (رشاد) بن عبد الجيد الأول (١٣٢٧-١٣٣٧هـ) (١٩١٩-١٩١٨) .
- \* السلطان محمد السادس (وحيد الدين) بن مراد الخامس (١٣٣٧ -١٣٤١هـ) (١٩١٨-١٩٢١) .
- \* السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز الثانى (١٣٤١-١٣٤٣هـ) (١٩٢٢ -١٩٢٢م). في هذه الفترة(١) نلمح الدول الأوروبية وخاصة إنجلترا نمسك بدفة توجيه الأمور داخل الدولة العثمانية وخارجها إعتماداً على ضباط الإنقلاب العسكرى (الإنخاديين والكماليين من بعدهم).
- \* ضباط الجيش يمسكون بزمام الأمور ويوجهون سياسة الدولة العثمانية وجهة تركية قومية (غير إسلامية) .
- \* الدستور أصبح العوبة بيد القادة رغم وجود المجلس النيابي ، يُعدُّل في أي وقت لتحقيق أهداف غير مشروعة .
  - \* ظهور جمعية الإنخاد والترقى على المسرح السياسي بعد أن كانت تنظيماً سرياً.
- \* الجمعية هي الجناح العسكرى لتنظيم تركيا الفتاة الماسوني ، وتضم شخصيات وعصابات تسترت بقناع من المبادئ الزائفة .
- \* الهزائم تتابع على الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان على يد الصليبية الأوروبية، في ظل حكم الإمجاديين والكماليين.
- \* الدولة العثمانية تواصل الإنهيار داخلياً وخارجياً في ظل حكم العسكر (الإنقلابيين) الذين برز منهم على المسرح السياسي طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا.
  - \* نمو النزعة القومية عند الأتراك والعرب .
- \* القوميون يشكلون الجمعيات السرية ويصدرون الكتب لتأصيل النزعة القومية من هؤلاء بخيب عازورى (وهو نصراني) الذي نشركتابا له في عام ١٣٢٤هـ/١٩٠٦ عنوان (يقظة الأمة العربية » .

- \* الكواكبي في كتابه ( أم القرى ) يدعو إلى انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية وإقامة خلافة عربية مقرها مكة المكرمة .
  - \* إبراهيم اليازجي (شاعر سوري) يزكي نار القومية (الإنفصالية).

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب

فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب

أقداركم في عيسون الترك نازلة

وحقكم بين الترك(٢) مغتصب

ضياء كوك ألب (أبو القومية التركية)

## \* أوربا تقرر السماح لإيطاليا بغزو واغتصاب طرابلس الغرب (ليبيا) .

- \* الدول الأوربية تتداعى إلى تمزيق وإغتصاب ما تبقى من الدولة العثمانية .
- \* إتفاقية سرية بين إيطاليا وإنجلترا وفرنسا والمجر وأسبانيا ، ضمنت إيطاليا لنفسها بموجبها إحتلال طرابلس الغرب (ليبيا) .
- \* ضباط الجيش الإيطالي يتنكرون في زى صيادى الإسفنج ويمسحون السواحل الطرابلسية التي أطلق عليها في ذلك الحين إسما قديماً (هو ليبيا) .
  - \* الإيطاليون يمهدون للغزو:

أولا : بشراء الأراضي الليبية بواسطة أشخاص صوربيين ، وإقامة مشروعات زراعية عليها.

ثانياً : إحتكار المواصلات بين طرابلس الغرب وأورّبا .

ثالثًا : إرسال البعثات التنصيرية الكاثوليكية إلى البلاد .

رابعًا : فتح المدارس الإيطالية .

- \* إيطاليا الصليبية ترسل إنذاراً إلى الدولة العثمانية في ظل حكم رجال تركيا الفتاة تتهم الدولة بعرقلة مساعى التقدم الذي يجريه الإيطاليون لتحضير طرابلس الغرب!! ولهذا فقد قررت الحكومة الإيطالية إحتلال طرابلس الغرب.
  - \* الدولة التركية في ظل حكم العسكر ترفض الإنذار! مجرد رفض!
- \* الأسطول الإيطالي يحاصر الشواطئ الطرابلسية على البحر الأبيض المتوسط ويهاجم

- طرابلس بالطيران والمدفعية و٥٥ ألف جندى .
- \* انجلترا الصليبية البروتستانتية التي كانت تختل مصر تعاون إيطاليا في إحكام الحصار حول طرابلس الغرب وكذلك فرنسا التي كانت نختل تونس والجزائر .
- \* الإيطاليون الصليبيون يحتلون طرابلس الغرب وبنغازى ويعلنون ضمها إليها وعرّفت البلاد باسم ليبيا منذ ذلك الحين .
- \* المسلمون في طرابلس يجاهدون الغزاة الأوروبيين الصليبيين وينزلون بهم خسائر فادحة. وكان يعاونهم في ذلك القوات العثمانية الموجودة بقيادة عزيز المصرى في بنغازى .
- \* استمرار القتال بين المسلمين وبين الإيطاليين الصليبيين حتى الحرب العالمية الأولى .
- \* إيطاليا تلجأ إلى الخديعة وتعقد اتفاقاً مع السيد إدريس السنوسي لوقف القتال(٣) ، ثم تنقضه .
- \* أهل طرابلس الغرب ينازلون الإحتلال الإيطالي على أرضهم لمدة خمس عشرة سنة ، أسر في أعقابها عمر المختار ليقتل ظلماً وعدوانا محت سمع وبصر العالم الإسلامي (وخاصة الدولة التركية (٤))

# صور من الفظائع الوحشية التي ارتكبها الإيطاليون في طرابلس الغرب:

أورد الدكتور عبد الله حسون نماذج من الفظائع التي إرتكبها أبناء أوروبا (الإيطاليون) بحق الشعب العربي المسلم إنها صورة مما يفعله الصرب الأرثوذكس بحق إخواننا الشاشان والانغوش بل هي امتداد للإجرام الذي باشره الروس بحق إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات في تركستان(٥) الشرقية والغربية ، وشبه جزيرة القرم والقوقاز ، بل إنها امتداد لما إرتكبه الإنجليز والفرنسيون في بلادنا.

## يقول الأستاذ الدكتور على حسون(٦) :

« إن الأعمال والفظائع الوحشية التي قام بها الطليان في طرابلس الغرب يندى لها الجبين ، فقد حاولوا إجلاء سكان الجبل الأخضر، وإحلال الأوروبيين مكانهم فجمعوا ثمانين ألفا من المسلمين من سكانه، وساقوهم إلى صحراء (سرت) في الأراضى الواقعة بين برقة وطرابلس على مسافة عشرة أيام وأنزلوهم في أماكن لا ماء فيها ولا مطر ولا طعام ولا زرع فمات القسم الأكبر منهم جوعاً وعطشاً ، وأخذوا الأولاد منهم وساقوهم

إلى إيطاليا رغم أنف آبائهم من أجل تربيتهم وتنشئتهم في النصرانية .

ومثلت إيطاليا دور الأندلس في إنتزاع أراضي المسلمين عنوة وطرد أهلها الأصليين. لقد تناقص سكان طرابلس الغرب الى النصف بسبب الغارات الإيطالية الوحشية وما بخم عنها من قتل وتشريد. ومن جملة فظائعهم أنهم حين احتلوا واحة (الكفرة) في عام ١٣٥٠هـ/١٩٣١م استباحوا قراها ثلاثة أيام فقتلوا من صادفوه من الأهالي على مرأى ومسمع من الاشهاد جميعًا، مما أدى إلى إشمئزاز كثير من الأوروبيين أنفسهم من شدة بشاعة الجرائم وهولها وقد قال (فرانسز ماكولا) البريطاني: (أبيت البقاء مع جيش لا هم له إلا رتكاب جرائم القتل وإن ما رأيته من المذابح وترك النساء المريضات العربيات وأولادهن يعالجون سكرات الموت على قارعة الطريق جعلتني أكتب للجنرال (كانيفا) كتابًا شديد اللهجة قلت له : إني أرفض البقاء مع جيش لا أعده جيشًا بل عصابة من قطاع الطريق والقتلة» (٧).

«ويقول الكاتب الألماني «فون غو تنبرغ»: (إنه لم يفعل جيش بعدوه من أنواع الغدر والخيانة ما فعله الطليان في طرابلس فقد كان الجزال (كانيفا) يستهين بكل قانون حربي ويأمر بقتل الأسرى سواء أقبض عليهم في الحرب أم في بيوتهم) وقال المراسل النمساوى الحربي الذي وجد في الباخرة التي نقلت جانباً من أولئك الأسرى: في الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل هؤلاء المرضى بالحديد من اليد اليمني والرجل اليسرى . حقاً إن موسيقي هذه السلاسل تتفق مع المدنية التي نقلتها إيطاليا إلى أفريقية . ويقول في مكان آخر: (رأيت طائفة من الجنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص أفريقية . ويقول في مكان آخر: (رأيت طائفة من الجنود تطوف الشوارع مفرغة اكسيلور مسدساتها إلى قلب كل عربي (٨) مجده في طريقها . قد نزع أكثرهم معاطفهم ورفعوا أكمام قمصانهم كأنهم جزارون) وقال المسيو (كوسيرا) مراسل جريدة اكسيلور الباريسية: (لا يخطر ببال أحد ما رأيناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أكوام جثث المسيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم الصوفية كالبخور، يحرق أمام مذابح النصر الباهر، ومررت بمائة جثة بجانب حائط قضي عليهم بأشكال مختلفة أمام مذابح النصر الباهر، ومررت بمائة جثة بجانب حائط قضي عليهم بأشكال مختلفة وما فررت من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عيني عائلة عربية قتلت عن آخرها وهي تستعد للطعام ورأيت طفلة صغيرة أدخلت رأسها في صندوق حتى لا ترى ما يحل بها وبأهلها . إن الإيطاليين قد فقدوا عقولهم وإنسانيتهم من كل وجه».

«هذه هى المبادئ التى أرادت ايطاليا أن تدخلها إلى طرابلس الغرب لتحضيرها فأعلنت الحرب على تركيا لرفضها السماح لها القيام بهذا التحضير . إن الأوروبيين لا يقبلون شعارات الحرية والمساواة والعدالة إلا بمقدار ما تخدم مصالحهم ، ومع هذا فهى

بالفعل حرية وعدالة ومساواة ماسونية يرفعونها حينما تكون بين الأوروبي والمسلم ويرون أن الحقوق التي يدعيها الأوروبي لا يجب أن يدعيها المسلم . لقد ارتكبت جيوشهم ما يندى له الجبين في بلاد المسلمين سواء في طرابلس وفي الجزائر أو في غيرها مخت شعارات يخدعون فيها القطعان البله من البشر رفعوها وثاروا من أجلها في بلادهم . وقد جاء في كتاب فظائع الطليان في طرابلس الغرب الذي طبع باستانبول عام ١٣٣٥هـ «أصدرت حكومة الفائست في لواء بنغازى أمراً بإغلاق جميع الكتاتيب التي تعلم الأطفال أمور دينهم ومخفظهم القرآن الكريم فاجأ الفاشست رجلا يدعى الشيخ يونس بن مصطفى البرعفى وهو معتكف في غار بزاوية في الجبل الأخضر فسدّوه عليه وأحرقوه مع عائلته المؤلفة من تسعة أشخاص ، وقد جاء في مكان آخر من الكتاب «من فظائع الإبادة والإفناء التي قام بها الجنرال (غراسياني ) أنه حشر كافة سكان الجبل الأخضر في بقعة ضيقة من الأرض على الساحل بين (طلمثية) و (بنينة) بعد أن زج زعماءهم في السجون وألحق بهم من الإهانات مالا يوصف وقتل من المشاهير رجلًا يدعى الشيخ (سعيد الرفادى) مع حمسة عشر شخصاً شر قتلة بأن أمر بحملهم في الطائرات وإلقائهم من علو ٤٠٠ متر على مشهد من أهلهم وكلما هوى منهم شخص صاح الضابط والجنود ساخرين منادين ( فليأت نبيكم محمد البدوى الذي أغراكم بالجهاد وينقذكم من أيدينا، .

\* لقد جمع الجنرال (غراسياني) جميع مشايخ السنوسية ومتولى أوقافها وأئمة المساجد والمؤذنيين والفقهاء وسجنهم كلهم في مركز (بنينة) وهو بناء قديم لا سقف له ذاقوا فيه مر العذاب جوعاً وعطشاً وعذاباً ثم نقلوا إلى سجون إيطاليا . وبعد أن مكثوا فيها مدة أعيدوا إلى (بنينة) حيث أفنوا بالجوع وغيره .

لقد كان محور سياسة أولئك الأعداء الحاقدين استئصال (شأفة الإسلام) من تلك البلاد وقتل رجاله ودعاته وتدمير مراكزه .

الحكام العسكريون (الإتخاد والترقى) في إستانبول يقررون سحب القوات العثمانية وترك طرابلس فريسة للغزو الإيطالي الصليبي ، مخت التهديد الإيطالي ، بل إنهم قبلوا بالصلح مع إيطاليا (١٣٢٩هـ/١٩١١) . شروط الصلح منها :

١) الحكم الذاتي لطرابلس الغرب.

ب) أن تتعهد إيطاليا بالعفو العام عن المجاهدين الطرابلسيين مع منح السكان الحرية الدينية.

ج) تعهد الأتراك بعدم إرسال قوات عثمانية إلى طرابلس الغرب وبرقة.

وهكذا يتضع لنا أن الدولة العثمانية في عهد حكام الإنقلاب العسكرى تنكرت لمسؤليتها وهي حماية العالم الإسلامي ضد أي عدوان أجنبي صليبي كما كانت تفعل على مدار ستمائة سنة ، الم يقم السلطان سليم الأول بتوحيد العالم الإسلامي لمواجهة الغزو الأسباني البرتغالي للعالم العربي سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م؟ ألم يرسل السلطان سليم الثالث قواتًا لطرد قوات الإحتلال الفرنسي من مصر؟

إذن يمكن القول بأن أوربا إستطاعت أن تضرب دولة الخلافة وتحجم دورها وأن محول بينها وبين نصرة العالم الإسلامي .

ومع ذلك فقد رفضت إيطاليا تنفيذ الإتفاقية وأعلنت ضم (اى والله) ضم بالغصب والسرقة والقتل والقرصنة لشعب مسلم .

- \* الدولة التركية في ظل حكم تركيا الفتاة (الجناح العسكري)\* تستدرج لحرب في شبه جزيرة البلقان ضد التحالف البلقاني (صربيا بلغاريا اليونان والجبل الأسود) الذين أرادوا الانفصال الكامل من الدولة العثمانية (في عام ١٣٣٠هـ /١٩١١م) .
- \* التحالف البلقانى النصرانى يستخدم الطائرات فى ضرب المدن التركية (ادرنه) ونسى الأمن والأمان الذى تمتعوا به فى ظل حكم الدولة العثمانية ، وصدق الله القائل : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيَهُودُ وَلاَ النصارى حتى تتبع ملتهم﴾ (البقرة: ١٢٠).
- \* هزيمة الجيش التركى والتسليم بانفصال ولايات البلقان(٩) (وهي جزء من ديار الإسلام).
- \* كما استدرج الأتراك إلى الدخول في حرب البلقان الثانية عام ١٣٣٢هـ/١٩١٩م وكل ذلك كان عاملا من عوامل انهاك إمكانات الدولة وقدراتها، وأدى بالتالى إلى ضياع أراضيها في أوروبا.
- \* تركيا والدول العربية تستدرج لدخول الحرب العالمية الأولى المستشعار للخطر الروسى وسيطرته على أجزاء واسعة من بلاد المسلمين في بلاد التتار والشركس وبقية القوقاز وأواسط آسيا وسيطرة بقية الحلفاء (إنجليز وفرنسيين وطليان) على مساحات واسعة من بلاد المسلمين في آسيا وأفريقية.

\* تركيا (١) تقف إلى جانب ألمانيا في مواجهة الحلفاء (الانجليز والفرنسيين والإيطاليين) والعرب في مواجهة الأتراك إلى جانب الحلفاء في بلاد الشام (سورية وفلسطين). وهكذا استدرج أبناء المسلمين ليقاتل بعضهم بعضا، ونسوا الاحتلال الانجليزي لمصر وغيرها من ديار الإسلام، ونسوا الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر، ونسوا الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب (مصيبة!!) نسى أبناء المسلمين العدو الذي كان من الواجب مجاهدته وإخراجه من ديار الإسلام بل إنهم نسوا حقيقة الولاء والبراء!!

ثلاثة جيوش عثمانية في جنوبي بلاد الشام قائدها العام الچنرال ساندرس الألماني، أي قائدها عدو الإسلام، وبيانها كالتالي: الجيش الرابع في البلقاء بالأردن والجيش الثامن في الغرب ويحمى سواحل الشام والجيش السابع في الوسط ويقوده الضابط مصطفى كمال عام ١٣٣٧هـ/١٩١٨م.

هذه الجيوش الثلاثة تعرضت لهجوم إنجليزى مدعوم بالقوات العربية بقيادة فيصل ابن الشريف الحسينى أمير الحجاز، وتقدم الإنجليز في فلسطين بقيادة الجزال اللنبي ودخلوا القدس وأعلن اللنبي: الآن انتهت الحروب الصليبية وواصل الإنجليز زحفهم بانجاه مقر قيادة الجيوش العربية في الناصرة.

والشيء الملفت للنظر هنا، الضابط مصطفى كمال سحب قواته شمالا لما بعد حلب وبصورة تامة من أمام القوات الإنجليزية بل وسمح لها بالتقدم شمالا دون مقاومة وذلك حسب مخطط متفق عليه (١٠) .. هل أدركت أيها القارئ حجم الخيانة؟ ضابط عثمانى ينسحب من أمام الإنجليز ويمكنهم من احتلال فلسطين والشام، وبهذا فتح الضابط التركى العميل مصطفى كمال الذى ينتسب إلى الإسلام الباب أمام الإنجليز لاحتلال فلسطين ولم بادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم.

كيف يخرج العرب بقيادة فيصل بن الحسين أمير الحجاز تخت توجيه لورنس ليقاتل تخت راية الانجليز الصليبيين إخوانهم الأتراك المسلمين على أرض الشام ، دون أن يتساءلوا هل هذا حرام(١١) أم حلال ؟

هل أعماهم عن ذلك حب الزعامة ؟ أم الجهل بمصيرهم والخطر الذي يتهددهم؟

\* لماذا لم تستفد الشعوب المسلمة المحتلة من هذه الفرصة لضرب الاحتلال الإنجليزى الفرنسي الإيطالي الروسي في مقتل ؟

### الأسياب

- أ) الخلل الذي أصاب الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب أبناء الأمة .
  - ب) حب الدنيا وكراهية الموت .
    - ج) السلبية.
  - د) الاحتلال الأجنبي العسكري.
- هـ) خيانة الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين. هذه الأنظمة قامت بدور كلب الحراسة للاحتلال الأجنبي. فعطلت فريضة الجهاد (جهاد الكافرين والمنافقين) وتركت إعداد العدة المانعة وعطلت تربية أبناء الأمة تربية إسلامية جهادية. بل ومكنت العدو من ديار المسلمين وثرواتهم ورقابهم، بل إنها وظفت قوات الجيش والشرطة في تكبيل الأمة بالأغلال وتمكين العدو من رقابها.
- و) غياب الراع الصالح (الخليفة الذى يملك قوة الردع) وتمزق الأمة، وعدم وجود تنسيق بين أجزائها بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني، ومجىء الضباط الماسون إلى مسيرة الحكم في دار الخلافة. وراع الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة.

### تعقيب على أحداث هذه الفترة (١٢)

أخطر الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة من تاريخ الدولة العثمانية هي وصول حزب الإنحاد والترقى إلى سدة الحكم:

- لقد أضاع الإنخاديون كل أجزاء الدولة العثمانية في أوروبا، إذ إستقلت بلغاريا، واحتلت البوسنة والهرسك، وأخذت اليونان كريت .. واحتلت إيطاليا ليبيا (طرابلس الغرب) وبعض جزر البحر المتوسط.

-إحياء القومية الطورانية والقومية العربية بسعى من أوروبا النصرانية لتفتيت وحدة الدولة العثمانية الإسلامية.

- تنحية الزعماء العرب الذين كانوا يتولون مناصب في الدولة أمثال عزت باشا العابد وغيره، وذلك غير إضطهاد البعض الآخر.

-أعلنت الحكومة الإنجليزية إنهاء إرتباط مصر بالدولة العثمانية، كما أعلنت الحماية الإنجليزية، وخلعت الخديوى عباس حلمى وعينت مكانه عمه حسين كامل حاكماً على مصر وأطلقت عليه اسم سلطان نكاية بالخليفة العثماني، وهذا الإجراء يعنى وقوع مصر نهائياً في قبضة الإحتلال الإنجليزى الذي سموه باسم الحماية؛ وإن حاكم مصر أصبح يعين من قبل سلطة مسيحية بعد أن كان يختار من قبل خليفة المسلمين، كل هذا يحدث في ظل حكم الإنخاديين الكماليين.

-إفتضاح أمر المؤامرة الأوروبية لتمزيق العالم الإسلامي نتيجة إذاعة نصوص إنفاقية سايكس بيكو، وعلم المسلمون العرب وعلم ضباط الإنخاد والترقى، ولم يفعل أحد شيئا.

- جمال باشا حاكم الشام من قبل الإنخاديين يقتحم القنصليات الأجنبية في بيروت ويعثر على وثائق تكشف عن إتصال بعض الزعماء العرب بالأجانب.

-النصارى من رعايا الدولة العثمانية يثيرون النعرات القومية ويطالبون بالإنفصال عن الدولة الأم (العثمانية) ويعادون الإسلام بكل وقاحة، وذلك بتشجيع من إنجلترا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا، وصدق الله القائل: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾.

قيام الثورة الشيوعية وإنسحاب روسيا من الحرب العالمية.

-وفاة الخليفة محمد رشاد قبل إستسلام الدولة بعدة شهور وتولى بعده أخوه محمد السادس (وحيد الدين) وفي عهده كانت الهزيمة الكاملة للدولة في الحرب العالمية الأولى، وإحتل الحلفاء أكثر أجزاء الدولة العثمانية.

-إحتل الإنجليز إستانبول ، ومضيقى البسفور والدردنيل (على طرفى نهر مرمرة) وإحتلت اليونان الأقسام الغربية من شبه جزيرة الأناضول وإحتلت إيطاليا أجزاء من الجنوب وضاعت البلدان العربية، وإحتل الفرنسيون غلطة (وهى ضاحية من ضواحى إستانبول).

-السلطان محمد السادس يضع ثقته في مصطفى كمال، ويرسله إلى الأناضول لإشعال الثورة ضد قوات الإحتلال حتى يتمكن من مناورة الإنجليز، ولكنه خاب ظنه، لقد أراد السلطان أن يكيد به الإنجليز فكادوه به، فاعتزل السلطان محمد السادس السلطة وتنازل عن الخلافة عام ١٣٤٠هـ/١٩٢١م.

صنباط الإنخاد والترقى (طلعت باشا وجمال باشا وأنور باشا وعزمى باشا وإلى بيروت) يقررون مغادرة تركيا إلى الخارج، بعد هزيمة الدولة على أيديهم، وأغتيل طلعت باشا في برلين، وقتل أنور باشا في بخارى على يد الروس، وجمال باشا إغتاله الأرمن في تفليس) وصدق الله القائل: ﴿ولقد أهلكنا أشهاعكم فهل من مدكر﴾ (القمر: ٥)، وصدق رسول الله محمد ﷺ: (إن الله يُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته).

وبعدها برز على الساحة الصف الثاني من زعماء الإثخاد والترقي الماسون، ومن هؤلاء مصطفى كمال..

-السلطان محمد السادس يصدر قرارا بتعيين مصطفى كمال مفتشاً للجيوش العثمانية فى الأناضول، وزوده بصلاحيات واسعة، وبمبلغ ضخم من المال، وعهد إليه بالقيام بالثورة فى الأناضول (ضد قوات الإحتلال) لكى يتمكن السياسيون من المناورة، ولم يكن السلطان يدرك عمالة مصطفى كمال وإتصال الإنجليز، وإنسحابه من أمامهم فى جهة بلاد الشام ليمكنهم من إحتلال فلسطين فى أثناء الحرب العالمية الأولى.

- لجنة الحلفاء العليا في باريس (الأوروبيون المجرمون) (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا واليونان) تنذر الحكومة العثمانية بعدم مقاومة الجيش اليوناني الذي سيقوم باحتلال أزمير في صيف عام ١٣٣٨هـ/١٩٢٩م.

- الإنزال اليوناني على أرض تركيا يتم في حماية القوات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، الجنود اليونانيون الصليبيون يطوفون بالشوارع في مخد سافر مثير للمشاعر العثمانية، ويطلقون النار على المسلمين، ويجبرونهم على خلع طرابيشهم ويدوسونها بالأقدام ويبصقون في وجوه الضباط المسلمين، وينزعون الحجاب عن وجوه النساء المسلمات، بل إنهم أحرقوا الحى التركى وذبحوا المسلمين بوحشية ليصبحوا هم

الأكثرية.

- مصطفى كمال يصل إلى الأناضول ويخطط لإنشاء حكومة في أنقرة تعمل لإسقاط الخلافة الإسلامية في إستانبول.
- عقد مؤتمر في أرضروم وإنتخاب مصطفى كمال رئيساً للمؤتمر، بشرط الدفاع عن البلاد وعن الخلافة، أي أن الذين انتخوا مصطفى كمال لم يكونوا يدركون عداءه للخلافة وعمالته للإنجليز.
  - الإنجليز يدعمون مصطفى كمال في موقعه الجديد ضد الخليفة العثماني.
- رئيس وزراء الدولة العثمانية يدرك خطورة ما يقوم به مصطفى كمال، فيرسل إليه يستدعيه إلى إستانبول ولكنه رفض العودة إلى العاصمة.
- إجتماع الجلس النيابي في إستانبول بقيادة رؤوف بك، وتشكلت وزارة عثمانية بقيادة على رضا باشا.
- مصطفى كمال يسعى إلى إسقاط الوزارة (لخلق حالة عدم إستقرار بالبلاد) ولكن المجلس النيابى خلله، وأعطوا الثقة للوزارة، وهنا تدخل الإنجليز وأسقطت الوزارة وتشكلت أخرى برئاسة صالح باشا.
- الأوروبيون الحلفاء يسيطرون على إستانبول، ويقبضون على رئيس الوزراء السابق سعيد حليم باشا وعلى عدد من النواب من أنصار مصطفى كمال، ويفرضون الرقابة على البريد ووسائل الإعلام. ولهذا استقالت وزارة صالح باشا، وعُطل البرلمان، وأعلنت الحكومة العثمانية أن مصطفى كمال متمرد خارج على الدولة العثمانية، وفي هذه الأثناء حرص مصطفى كمال أن يظهر أمام الشعب أنه وطنى مخلص يسعى إلى تحرير البلاد من الإحتلال الأجنبى، ولهذا قاد قواته باعجاه الغرب(الأناضول)، وحاصر أسكى شهر وانسحب الإنجليز منها دون مقاومة، فدخلها مصطفى كمال ودخل قونية فظهر أمام الناس بمظهر الزعيم المنتصر.

ولم يكتف مصطفى كمال بذلك، بل إنّه أعلن عن إجراء انتخابات جديدة بحيث تكون أنقرة مقراً للمجلس الجديد !! وهذا أمر عجيب، أحد قادة الجيش هو الذي يدعو إلى انتخابات جديدة، واجتماع النواب في غير العاصمة في وجود الحكومة المركزية بقيادة السلطان محمد السادس في إستانبول ؟!!

- وتمت الإنتخابات واجتمع الجلس المشكل من أنصار مصطفى كمال، وقرر تشكيل جيش خاص، أى دولة داخل دولة - هل أدركتم دور الزعماء الخونة ؟؟ لكن

على كل الخطأ ليس خطأه .. إنما خطأ السلطان الذى لم يعرف نوعية الرجال الذين يمكن الاعتماد عليهم، وعدم كفاءة الجهاز الذى كان يعتمد عليه فى معرفة الأشخاص الذين يجب أن تسند لهم المناصب الخطيرة والمهمات الصعبة.

- الحكومة العثمانية في العاصمة إستانبول تسير قوة عسكرية من العاصمة إلى الأناضول من ناحية الغرب، وقوة أخرى من كردستان من ناحية الشرق للقضاء على تمرد مصطفى كمال في أنقرة، وأعلنت كل الولايات الأناضولية ولاءها لسلطان المسلمين، ولم يتبق إلا أنقرة التي كادت أن تقع في يد قوات السلطان محمد السادس، وهنا تدخل المجرمون الإنجليز للتشكيك في وطنية السلطان الحاكم في إستانبول ودعم العميل مصطفى كمال.

الإنجليز يذيعون نصوص معاهدة سيفر لتصفية الدولة العثمانية التى وافق عليها رئيس الوزراء فريد باشا والسلطان محمد السادس مرغمين لما فيها من إجحاف بحق الدولة العثمانية المهزومة .. وبهذا أظهر الإنجليز قادة الدولة العثمانية أنهم متواطئون مع الأجانب ويفرطون في مصلحة البلاد، هذه هي نصوص المعاهدة:

- إقامة دولة تركية تقتصر على إستانبول.
- سلخ الولايات العربية من الدولة العثمانية.
- إعطاء الاستقلال لأرمينيا وكذلك كردستان (أى تمزيق أجزاء من جسد الدولة الأم).
- التنازل عن تراقيا وجزر بحر إيجة لليونان (وهذا ليس من صلاحيات السلطان).
  - وضع المضائق التركية مخت إشراف دولي.
  - تخديد عدد أفراد الجيش التركي وأن يكون مخت توجيه الحلفاء.
  - حق الحلفاء (الأوروبيين) في السيطرة على مالية الدولة التركية.

وكانت إذاعة نصوص المعاهدة ضربة قاصمة للخلافة العثمانية، فثار الأهالي على حكومة فريد باشا، وانطلق صوت العميل مصطفى كمال:

أ- يتهم الحكومة العثمانية (السلطان ورئيس وزرائه) في إستانبول بالعمالة.

ب- إن كانت الحكومة العثمانية عاجزة عن الدفاع عن البلاد، فإن الشعب في الأناضول يعرف كيف يدافع عن بلاده.

ج- إذا كانت العاصمة إستانبول محت الإحتلال الأجنبي فإن الأناضول حرة

ويمكن أن تكون مقراً للدفاع عن البلاد.

والعجيب أن مصطفى كمال كان يظهر حبه وميله للإسلام ويستغل صلته بالسلطان محمد السادس وكذلك الشيخ أحمد السنوسى.

وبدأت الأنظار تتعلق بالزعيم العميل مصطفى كمال في أنقرة، وكسب الزعيم العميل هذه الجولة:

إنجلترا تدعو إلى مؤتمر في لندن لإعادة النظر في معاهدة سيفر؛ تدعو من؟ المفروض الدولة العثمانية في إستانبول، لكن ما حدث غريب وعجيب!! إنجلترا توجه الدعوة إلى حكومة إستانبول فريد باشا رئيس الوزراء وما أسمته حكومة أنقرة (بقيادة مصطفى كمال) واعترض العميل المجرم على دعوة الحكومتين، لماذا؟ لأنه يجب أن يكون هو ممثلا للدولة العثمانية بأكملها.

المصيبة أن السلطان محمد السادس إستجاب وأمر بتشكيل وزارة جديدة برئاسة توفيق باشا وهو من أعوان مصطفى كمال، وبقيت هذه الوزارة فى الحكم سنتين عاونت فيها مصطفى كمال ليصبح أقوى رجل فى البلاد!! وفى نفس الوقت وافقت الدولة العثمانية على سلخ أزمير وإعطائها استقلالها ذاتيا محت حكم نصرانى، كما تنازلت الدولة عن باطوم لروسيا.

- وواصل الزعيم العميل جهوده بانجاه الهدف النهائي لإسقاط الخلافة.

- الإنجليز يخططون لمعركة يتم أثناءها ترفيع الزعيم مصطفى كمال ... الإنجليز يدفعون جيوش اليونان للتقدم من ناحية الغرب (الأناضول) وجرى القتال بين الأتراك واليونانيين، وانتصر الأتراك بقيادة مصطفى كمال فى معركة نهر سقاريا المشهورة نتيجة إنسحاب الإنجليز إنسحابا متفقاً عليه، وبعدها قامت إنجلترا بدعوة حكومتى أنقرة وإستانبول إلى مؤتمر لوزان.

فى هذه الأثناء وقع إنقلاب عسكرى آخر فى إستانبول، وعزلت حكومة السلطان محمد السادس الذى استقال ورفض أن يكون سلطانا رمزيا لا شأن له بالخلافة، ونفى إلى جزيرة مالطة.

وجاء الإنجليز بالسلطان عبد الجيد بن عبد العزيز سلطاناً للبلاد عام ١٣٤٠هـ للذا؟ وقد أصبح الأمر كله في أيديهم؟ الهدف هو أن يتم إلغاء الخلافة واستسلام الدولة العثمانية في ظل حكم أحد أحفاد العثمانيين. وقد كان !!!

وفي عهد السلطان عبد الجيد الثاني .. افتتح مؤتمر لوزان بعد تولية السلطان، وقد

كان يمثل تركيا في المؤتمر وفد أنقرة فقط (كمال أتاتورك) ووضع كرزون رئيس الوفد الإنجليزي أربعة شروط للإعتراف باستقلال تركيا:

- ١- إلغاء الخلافة الإسلامية.
- ٢ طرد الخليفة من بني عثمان خارج حدود البلاد.
  - ٣- أن تصبح الدولة العثمانية دولة علمانية.
    - ٤- مصادرة أملاك وأموال بني عثمان.

ورفض وفد أنقرة الشروط ورجع إلى البلاد ورفض رئيس الوزراء الشروط ورفض نواب البلاد في الجمعية الوطنية الشروط .. الجميع يرفض ما عدا الزعيم العميل مصطفى كمال.

فاستقالت الوزارة، وقام مصطفى كمال بحل الجمعية الوطنية، وجاءت الجمعية الوطنية لتعلن إعتراضها على مقترحات كرزون في لوزان بل لتمهد لقبولها!!

وقرر الزعيم العميل إعلان الجمهورية، واجتمعت الجمعية الوطنية، وشكل مصطفى كمال الوزارة، وأعلن قيام النظام الجمهورى واختير رئيساً للجمهورية، فعمت الفوضى، وغادر أنقرة عدد من الزعماء إلى إستانبول، والتفوا على الخليفة الذى لا حول له ولا قوة، وقامت الاحتجاجات إلا أن الاغتيالات التى وقعت فى صفوف أنصار الخلافة والخلصين من أبناء هذه الأمة على يد الكماليين (أنصار مصطفى كمال) عاونت فى تمرير مخطط الزعيم العميل لأوروبا.

ودعا مصطفى كمال المجلس الوطنى لعقد جلسة طارئة، وقدم مرسوماً بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة، وفصل الدين عن الدولة وأمر السلطان عبد المجيد بترك البلاد إلى سويسرا، وأرسل عصمت إينونو وزير خارجيته إلى لوزان، وانعقد المؤتمر ووقع وزير الخارجية إينونو قرار التسليم حينما قبل بالشروط التي وضعها كرزون، واعترفت إنجلترا باستقلال تركيا وانسحبت من المضائق المائية وإستانبول.

وصدق الله القائل: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْمِهُودُ وَلاَ الْنَصَارِى حَتَى تَتَبِعَ ملتهم﴾ (البقرة: ١٣٠)، ﴿إِنْ يَتَقَفُوكُم يكونوا لَكُمْ أَعَدَاءُ ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون﴾ (المتحة: ٢).

وبهذا طويت صفحة الخلافة العثمانية عام ١٣٤١هـ/١٩٢٢ بعد ستة قرون كانت ملء سمع الدنيا وبصرها، وجاء حتفها على يد الخونة الذين يتسمون بأسماء المسلمين وينتسبون إلى الإسلام وأيضاً على يد الأعداء الذين حذر الله منهم الأمة

المسلمة: اليهود والنصارى والمنافقين والذين أشركوا، وصدق الله القائل: ﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الجرمين﴾

فهل استفدنا من هذا البيان الرباني؟ هل عرفنا أعداءنا الذين يتربصون بنا ولا يعنى ذلك أنهم هم المستولون عمّا حدث لنا بالدرجة الأولى .. ليس الأمر كذلك إنما نحن المستولون بالدرجة الأولى، ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ﴾ (الشورى ٣٠) والله علمنا ﴿وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيعًا ﴾ (آل عمران: ١٢٠) فأين الصبر وأين التقوى في حياة الأمة المسلمة؟؟ في مواجة التحديات المعاصرة.

## مصادر ومراجع الفصل الرابع

- (١) تاريخ الدولة العثمانية ، أ . د . على حسون ، المكتب الإسلامي ، ص٢١٦.
- آمل أن ينتبه القارئ الكريم أننا درجنا على منهج في معالجة تاريخ الدولة العثمانية وهو عدم تقصى الأحداث تفصيلا فهذا جهد أفاض فيه كثير من العلماء الذين نحسبهم على خير ، ولكن حسبنا أن يبرز هنا قضايا جوهرية وهي : أولاً : تربص الدول الأوروبية (المجلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وروسيا بالخلافة الإسلامية ) لتحقيق أهداف محددة : رد الأمة المسلمة عن دينها وإغتصاب ديارها وثرواتها ووضع اليد عليها (الإحتلال) .
  - ثانياً : دور الزعماء الجهلة أو الخونة في التمكين لأورّبا من مخقيق أهداف مخططاتها التآمرية . ثالثاً : الجرائم الوحشية التي إرتكبها أبناء أورّبا الصليبية اليهودية ضد العالم الإسلامي .
- (٢) وهذا ما حدث في فلسطين ويحدث الآن في كثير من يلاد العالم العربي ، المؤسسات الأوروبية تقوم بشراء الأراضي والمؤسسات الصناعية بأسماء أناس من أبناء الأمة (تاريخ الدولة العثمانية ، ص٢٢٥) .
- (٣) وقد كان الإنجليز وراء هذه الخديمة . وهو محمد إدريس المهدى السنوسي ولد عام ١٣٠٩هـ/١٩١٠م وقد خلف أباه في رئاسة جماعة السنوسيين . تولى الحكم بعد عام ١٣٣٥هـ/١٩١٦م .
- (٤) ذكر تشرشل وزير الحربية البريطانية في الحرب العالمية الأولى : ( إن قادة الإتحاديين الأتراك طلبوا مساعدة انجلترا في حرب طرابلس الغرب ضد إيطاليا ، ولكن انجلترا إعتذرت عن ذلك ، وهي التي كانت تراوغ بالتظاهر بإعلان حيادها في هذه الحرب وأنها لا مطامع استعمارية لها في الدولة العثمانية (تاريخ الدولة العثمانية ، ا . د على حسون ص٢٣٥) .
- (٥) المسلمون بخت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، الإسلام في وجه الزحف الأحمر، محمد الغزالي، المختار الإسلامي، تركستان الشرقية، عيسي يوسف الباتكني.
  - (٦) تاريخ الدولة العثمانية ، ص٧٢٩--٢٣٧ .
- (۷) من كتاب حاضر العالم الإسلامي تأليف ل . ستودارد ، ترجمة عجاج نويهض تعليقات شكيب أرسلان طبعة دار الفكر، بيروت، ۱۹۷۳م، ج۲، صفحات ١٤٠-١٤٠.
  - (٨) المقصود بالعرب المسلمين طبعًا ، إذ لا يوجد في ليبيا غير مسلمين .
- (٩) تاريخ الدولة العشمانية ، ج ص ٢٣٢، ٣٣٢، التاريخ الإسلامي، العهد العشماني، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، دمشق، صفحة ٢١٥.
  - (١٠) الطريق إلى بيت المقلس ، د. جمال عبد الهادى ٢١ ، ص : ٣٧-٥٥ .
    - (١١) تاريخ الدولة العثمانية ، ص : ٧٤٠-٢٤٥ .
  - (١٢) تاريخ الدولة العثمانية، صفحة ٢٧٢ وما بعدها؛ العهد العثماني، ٢٢٧-١٣٤.

#### الفصل الخامس

#### شعب مصر يبكى الخلافة العثمانية

عرض الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين -رحمه الله-، لآراء بعض الزعماء والعلماء والشعراء في الدولة العثمانية في أواخر عهدها، في كتابه الانجاهات الوطنية، كما أماط اللثام عن دور الدول الأوروبية المعاصرة في هدم الخلافة العثمانية واحتلال العالم الإسلامي بعد تمزيقه، وقد وصل الكاتب -رحمه الله- إلى جملة حقائق منها:

أولا: أن الدولة العثمانية كانت بفضل الله السياج الحامى للعالم الإسلامى في مواجهة أعدائه، وأن سقوطها عرض السلام العالمي للخطر.

ثانيا: إن أوروبا هي وراء ما يسمى بالفتن الطائفية في ديار الإسلام.

ثالثًا: إنجلترا هي التي كانت تثير الأقليات النصرانية مثل الأرمن الأرثوذوكس ضد الدولة العثمانية لتدميرها من الداخل.

رابعاً: أن أوروبا كانت تكره السلطان عبد الحميد الثانى لأنه وجّه عنايته لإفشال مخططاتها العدوانية على العالم الإسلامي.

خامساً: إن في بقاء الدولة العثمانية سلامة أم الغرب والشرق. وأن زوال الدولة العثمانية من الوجود سوف يؤدى إلى أن دماء المسلمين والنصارى سوف بخرى كالأنهار والبحار في كل واد.

وسنعرض لآرائه نصًا من كتابه مع التعليق عليها.

# الزعماء والشعراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية

## اولا: شهادة الزعيم مصطفى كامل:

مصطفى كامل يقول فى مقدمة كتابه (المسألة الشرقية) ١٨٩٨م: (إنى أضرع إلى الله فاطر السموات والأرض من فؤاد مخلص ... أن يحفظ للدولة العثمانية حامى حماها وللإسلام إمامه وناصره جلالة السلطان .. والخليفة .. عبد الحميد الثانى) .

# المسالة الشرقية هي مسألة النزاع بين النصرانية والإسلام:

ويقول: «اتفق الكتاب والسياسيون أن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية والإسلام، أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الإسلام وبين الدول المسيحية (١).

# أوربا وبخاصة انجلترا وراء الفتن الطائفية في ديار الإسلام:

وتحدث عن دور إنجلترا وإثارتها للأقليات المسيحية في الدولة العثمانية لتدميرها فقال : «فمسألة الدين هي الآلة القوية التي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات ، وضرب مثلا بالأرمن البروتستانت الذين كانوا يثورون ويدبرون المكائد ضد الدولة العثمانية ، وأولئك الذين يثورون بدسائس أعداء الدولة إنما يثورون ضد أنفسهم ويقضون على حياتهم وسعادتهم بعبثهم وجنونهم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحركة لهم، فالذين ماتوا من الأرمن في الحوادث الأرمنية إنما ماتوا فريسة للدسائس الإنجليزية، بل والذين ماتوا من جنود اليونان في «تساليا» ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها».

( إن أوربا تكره السلطان عبد الحميد الثاني بسبب تصديه لمؤامراتهم ضد العالم الإسلامي).

ويقول في تمجيد السلطان عبد الحميد: «إنّ أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعى الدخلاء ويطهر الدولة من وجودهم هو جلالة السلطان الحالى ، فقد تعلم من حرب سنة ١٢٩٤هـ (١٨٧٧) وما جرى فيها أن الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب ، فعمل بحكمته على تبديد قوتهم وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها(٢).

# بقاء الخلافة العثمانية ضرورى لسلامة النصارى والمسلمين:

ويقول في ضرورة المحافظة على سلامة الدولة العثمانية وتصوير قوة نفوذها بين الأم الإسلامية : وولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضرورى للنوع البشرى وأن في بقاء سلطانها سلامة أم الغرب والشرق ، وقد أحس الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العثمانية أمر لازم للتوازن العام ، وأن زوالها (لا قدر الله) يكون مجلبة للأخطار أكبر الأخطار ، ومشعلة لنيران يمتد لهبها بالأرض شرقها وغربها ، شمالها وجنوبها ، وأن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية للثورة عامة بين المسلمين وحرب دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية ، وأن الذين يدعون العمل لخير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل إنسان أن تقسيم الدولة العلية أو حلها يكون الضربة القاضية على مسيحيى الشرق عموماً قبل مسلميه ، فقد أجمع العقلاء والبصيرون بعواقب الأمور على أن دولة آل عثمان لا تزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجرى كالأنهار والبحار في كل واد (٣).

#### انجلترا ترى بقاء الدولة العثمانية عقبة في سبيل احتلال مصر:

ويقول في سعى إنجلترا لهدم الخلافة العثمانية وتعضيدهم لكل خارج عليها : «وقد علمت إنكلترا أن احتلالها لمصر ، كان ولا يزال ما دام قائما ، سببا للعداوة بينها وبين الدولة العلية ، وأن الدولة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع إنكلترا على بقائها في مصر ... ولذلك رأت إنكلترا أن بقاء السلطة العثمانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر ، وأن خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع يدها على وادى النيل هي هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدى رجل يكون مخت وصاية الإنكليز ، وبمثابة آلة في أيديهم .. ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية ، مؤملين بها استمالة العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية (٤).

«ولذلك أيضاً كنت ترى الانكلين ينشرون في جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية، مشروع تقسم الدولة العلية -حماها الله- جاعلين لأنفسهم من الأملاك المحروسة مصر وبلاد العرب أي السلطة العامة على المسلمين)(٥).

ووالذى يبغض الانكليز على الخصوص جلالة السلطان الحالي هو ميله الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية ... ومن ذلك يفهم القارئ سبب اهتمام الانكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد جلالة السلطان الأعظم

وسبب مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم ، فإن مشروع جعل الخلافة الإسلامية نخت وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الكثيرون من سواسهم منذ عهد بعيد، (٦).

# أهمية وحدة العالم الإسلامي وجهاد الأعداء:

ويختتم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه: بالدعوة إلى الالتفاف حول الراية العثمانية بقوله: وأما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة إنكلترا للدولة العلية فبين لا ينكره إلا الخونة والخوارج والدخلاء، فواجب العثمانيين أن يجتمعوا حول راية السلطة السنية وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيداً، وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة الإسلامية المقدسة. وأن يفتدوها بالأموال والأرواح، ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم، وفي بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية(٧).

وفي لقاء في لندن سنة ١٣١٣هـ (١٨٩٥) يسأل الأميرلاى بارنج وشقيق كرومره(٨) مصطفى كامل عن جنسيته ، فيجيبه بقوله : ومصرى عثماني» ثم يجيب على تعجبه لجمعه بين الجنسيتين بقوله : وليس في الأمر جنسيتان ، بل في الحقيقة واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية ولكنه يقول في خطاب له في الاسكندرية سنة ١٨٩٧م (١٣١٥هـ): وإن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية ضد الاحتلال الإنجليزى ، واشتراك الأمة للاكتتاب للجيش العثماني هو اقتراع عام ضد الإنجليز» .

# ثانياً: شهادة الزعيم محمد فريد (٩) :

وكان «محمد فريد» خليفة «مصطفى كامل» متفقاً معه فى أن مصلحة مصر فى ذلك الوقت يدعو إلى مؤازرتها لتركيا ، لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة المستعمرين ، يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن تاريخ الدولة العلية العثمانية يقول فى مقدمته :

وعلى أن المُلك العثمانى قد لم من شعث الولايات الإسلامية وقطع من تقاطعها ما ردّ على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية ، على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى فى الممالك الأوروبية ، واتفقت على اختلافها ، وتوحدت على تعددها ، وانسابت على الملك العثمانى ، وأخذت تخاربه مثنى وثلاث ورباع لتقويض عرشه ورده إلى عهده الأول .. فلما كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه ، ولما كانت هى الحامية لبيضة الدين الإسلامى زمناً طويلا ... رأيت

من الواجب على خدمة للحقيقة ونفعاً لأبناء البلاد ... أن أدون هذا التاريخ .. راجيا منه تعالى أن يوفقنى لخدمة الوطن ونفع بنيه وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العلية من التابعية).

ومما يدل على حسن تقبل الرأى العام لهذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى سنة ١٣١١هـ (١٨٩٣م) ، فلم يمض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سنة ١٣١٤هـ (١٨٩٦م) مع قلة عدد القراء في ذلك الوقت .

# ثالثًا: شهادة مندوب الاحتلال الإنجليزى في مصر (كرومر):

كرومر(١٠) يقر بسعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين ، وأن الخلافة العثمانية تتمتع بنفوذ واسع في مصر .

## مصر إسلامية وتؤمن بوحدة العالم الإسلامي :

وقد صور كرومر في كتابه: «مصر الحديثة» Modern Egypt ، سعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين، واعترف بما تتمتع به الخلافة التركية من نفوذ واسع في مصر (١١)، فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب الديني (١١) الذي يقوم بين الانجليز من الراغبين في إصلاح مصر -حسب زعمه وبين المصريين، كما تكلم عن تمسك المصريين بعقيدتهم الإسلامية المتغلبة بمعناها الإقليمي (١٣)، والتي تؤمن بالوحدة الكاملة بين المسلمين (١٤) في سائر أقطار الأرض».

وتكلم فى موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة فى أعماق نفوسهم من الترك المستعمرين (يقصد العثمانيين) ، وعن عطفهم على الخليفة التركى كلما وقع فى محفة.

## رابعًا: شهادة الشعراء،

# نزعة إسلامية واضحة في قصائد الشعراء:

ليس بين الشعراء المعاصرين وقتذاك ، على اختلاف وتباين نزعاتهم ، من يخلو ديوانه من شعر في مدح الخليفة العثماني والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين .

هؤلاء الشعراء يرون أن الخليفة هو الجامع لشمل المسلمين ، وأنه حين يحارب إنّما يحارب دفاعًا عن الإسلامي وتمسكا بإعلاء كلمته بين الدول التي تتربص به ، وهم يدعون إلى اثناد المسلمين في ظل راية الخلافة ، محذرين من الإصغاء إلى دعوة

التفرقة التي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً إلا بالشر.

# (۱) احمد شوقى :

ها هو شوقى (١٥) يرى أن المسلمين والإسلام رضوا فرع عثمان ، خلفاء وأثمة يقومون على أمر دولة الخلافة :

رضى المسلمون والإسلام إيه عبد الحميد جلَّ زمانه عسمر أنت ، بيد أنك ظل

فرع عشمان دم فداك الدوام أنت فسيسه خليسفة وإمسام للبسرايا وعسصسمة وسلام

# (ب) حافظ إبراهيم:

ويمتدح حافظ إبراهيم في قصيدة له آل عشمان الذين ردوا على الإسلام شبابه ، وحموا عرينه ، بعد أن مكن الله لدولتهم في الأرض :

لقد مكن الرحمن في الأرض دولة بناها فظنتها الدراري(١٦) منزلا وقام رجال بالأمانة بعده وردوا على الإسلام عهد شبابه أسود على البسفور محمى عرينها

لعشمان لا تغفو ولا تتشعب لبدر الدجى تبنى وللسعد تنصب فرادوا على ذاك البناء وطنبوا ومسدوا له جساها يرجى ويرهب وترعى نيام الشرق والغرب يرقب (١٧)

المصلاحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين آمنوا منكم وعملوا المالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا كلا والشاعر يقرر هنا أن الرحمن هو الذي مكن للدولة الإسلامية على عهد آل عثمان في الأرض ، وأن هذه الدولة قد اتسعت رقعتها ، وأن الله قد جدد بهم شباب الإسلام ، وفي عهدهم أمن الناس على عقائدهم ونسلهم وديارهم وأموالهم ومقدساتهم . والسبب هو أن الخلافة السياج الحامي لأمة الإسلام بعد الله سبحانه وتعالى .

# (ج) محرم:

ويقول محرم:

يا آل عشمان من ترك ومن عرب

وأى شعب يساوى الترك والعرب

صونوا الهلال وزيدوا مجده علماً أبو الخلائف ذو النورين (١) مورثنا يا تاج عشمان أن اليوم موعدنا لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا ويقول:

لولا بنو عشمان والسنن الذى سطعوا بآفاق الخلافة فانجلى فهم ولاة أمورنا وكفاتها تعستر آنا بالسلام وتارة فبتلك يكفى الملك ذا شحنائه ويقول:

إنا بنى عشمان أعلام الورى إنا السنام إذا الأنام تفاخسرت إنا يسوس أمورنا ويقسمها رحب الذراع كفى الذى نعنى به عبد الحميد أتاح فى أيامه لولا حرامته وشدة بأسه ما زال يحمى حوضه مذ جاءه دم يا أميس المؤمنين فسما لمن لا زلت يا ركن الخلافة شامخا

لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهبا ملك الهلال وهذا الجد والحسبا فجدد العهد والق الحب والرّغبا على سواك لقينا الحين والعطبا

شرعوا لما وضح السبيل الأقوم عنها من الحدثان ليل مظلم وهم حسماة ثغورها ، وهم هم بالحرب يزخر في نواحيها الدم ويعصم

والأرض تشرف فوقها الأعلام والناس فيهم منسم(١٩) وسنام ملك بأمسر إلهسه قسوام رأى له في المشكلات حسسام للملك ما ذهبت به الأيام(٢٠) ومضاؤه لتضعضع الإسلام وكذاك يحمى غيلة الضرغام عساداك بين العسالمين دوام تعنوا لك الأعسراب والعسجم

الخلاصة : إذن الأمة كانت تعتبر الدولة العثمانية دولة خلافة إسلامية ، وأن السلطان عبد الحميد الثاني ركن من أركانها (٢١).

# (د) تسیم :

ويقول نسيم في قصيدة له في تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد الفطر:

أقست عرشك بين الحق والسدد فكيف نفرع في الدنيسا لطارئة خليف نفرع في الدنيسا لطارئة خليفة الله يا ابن الغر من نُجُب جاهدت في الملك مخميه وتخفظه والسيف يكتب آي الفتح محكمة وقد أعدت إلى الإسلام نضرته

فراده الله تشبيتاً إلى الأبد وأنت مخمى زمار الفازع الخضد (٤) لله درك يوم الروع من عصصيد جسهاد طه مع الأنصار في أُحِد على البلد بنفس من دم جسد حتى زهى بك واستذرى إلى سند

الخلاصة : إن دولة الخلافة تقوم على الحق والسداد ، ومن أجل ذلك يثبت الله بنيانها.

ويقول في قصيدة أخرى :

فلا برحت لهذا الدين تكلون محتى يعود إلى أيامه الأول

(هـ) الشعراء يفزعون للهجمة الأوربية على دولة الخلافة العثمانية:

وحينما تكالبت الدول الصليبية على دولة الخلافة ، وقامت باغتصاب أجزاء من الوطن الإسلامي، قام الشعراء بدورهم . والشعراء المعاصرون في هذه الحقبة يعلقون على تركيا آمالا جساماً فهم يعلنون ولاءهم لخليفة المسلمين في شتى المناسبات شاكين إليه ما نابهم من ضر وما نزل بهم من خطب ، راجين تدخله لإنقاذهم ، بل إنهم ليرون ذلك واجباً على خليفة المسلمين الذي نيط بعنقه رعاية شؤونهم وحياطة دولهم ، يعاتبونه وقد يقسون في العتاب ، أن تخلف عنه.

يقول شوقى :

عــــــالِيَ البــــــاب ، هُزٌ بابُكَ منا ويقول

مثلما ينصر الحسام (٢٤)

فسعينا وفي النفوس مرام (٢٣)

نستميح الإمام نصرا لمصر

فلمصر - وأنت بالحب أدرى -يشهد الله للنفوس بهذا وعدوها لنا وعودا كسساراً

بك يا حامى الحمى استعصام وكفاها أن يشهد العلام هل رأيت القرى علاها الجهام(٢٥)؟

ويقول حافظ فى قصيدة له : سنة ١٣٢٨هـ(١٩١٠م) ويبكى مجد الترك والعرب ويصور ما يلقى المصريون فى ظل الاحتلال من هوان ، عاتبا على الترك إهمالهم أمر مصر، وتركها لقمة سائغة فى يد المستعمرين ...

يا آلَّ عشمان ما هذا الجفاءُ لِنا تركــــمــونا لأقــوام تُخـــالفُنا

ونحن في الله اخبوانَ وفي الكتب في الدين والفَضَّل والأخلاق والأدَب(١)

ولكن غاب عن ذهن الشعراء أن الخلافة قد ولى عصرها وانتهى دورها المناط بها فى حماية العالم الإسلامى ، بعد الانقلاب العسكرى الذى قاده تنظيم الانخاد والترقي التركى الماسونى ، وعزل السلطان عبد الحميد الثانى ١٣٢٧هـ(١٩٠٩)م ولم يكن يدر بخلد الشعراء والكتاب أن هؤلاء الانقلابيين إنما قاموا بذلك لتدمير دولة الخلافة ، وقد إتضع ذلك جليا ، حينما فصلوا بين السلطنة والخلافة وألغوا الخلافة (٢) عام ١٣٤٣هـ(١٩٢٤م) .

ويقول الكاشف فى قصيدة له فى عيد جلوس الخديوى عباس سنة ١٣٢١هـ (١٩٠٣م) ، مشيرا إلى سعى ممدوحه فى توكيد صلات الود بين مصر وتركيا ، مبينا نفع هذه السياسة في القضية المصرية على المناسلة في القضية المسرية المناسلة في المناسلة في

وتركيا ، مبينا نفع هذه السياسة في الصفية المسرية ، و المغير مروعا مغلوباً والحجة البيضاء في يدك التي فتحت مجالا للجهاد رحيبا

وذلك يؤكد أن الشعب كان يرى -وهو الحق- أن وحدة العالم الإسلامي فريضة ، وأن ارتباط مصر بدولة الخلافة كفيل بتضافر الجهود لإخراج الانجليز من مصر وتحرير البلاد .

ويقول في قصيدة في حرب طرابلس سنة ١٣٣٠هـ(١٩١١م) ، يحض فيها المصريين على التمسك بعرى العثمانية ، داعيا عباس إلى العودة إلى أحضان الخلافة بعد ما كان من جفاء ...والكاشف هنا لم يكن يدرك أن تركيا عام ١٣٢٦هـ ، في ظل حكم العسكريين لم تكن تعمل من أجل الخلافة أو وحدة العالم الإسلامي وردع المعتدين ، إنما كانت تنفذ مخطط الأعداء ، كما أن حكام مصر كانوا لا يملكون من أمر أنفسهم أو أمرهم شيئا ، إنما كانو أداة في يد الانجليز لتنفيذ مخططاتهم ، واستمرار

قبضتهم على بلادنا:

إن الذي جعل الخلافة فيكم إن ائتلاف قلوبكم وقلوبنايا آل مصِرً وفى الحـــوادث عبرة فدعوا القطيعة للخليفة علكم ما كان من حرج على مصر إذا

جمعل المودة والمحمسة فسينا ليسمسد أيديكم إلى أيدينا فتصفحوها اليوم معتبرينا بعيد الوداد إليسهم ناجسونا جرّبتم بعد الجفاء اللينا

من أهليك والمولى الأعزُّ قبيلا

ويقول في قصيدة يهنئه فيها بمناسبة عودته من دار الخلافة بعد حادثة الحدود سنة ١٣٢٤هـ (١٩٠٦م) ، مستبشرا بوصل ما انقطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد ، مفندا أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الانجليزي العادل خير من عودة مصر إلى أحضان الحكم التركي الظالم ، مهاجمًا الإنجليز :

> هل تستغيث بضيفك المملول(٢٨) مـــــــــــــاينون هم ونحن شـــرائعاً

وطبائعها ومنازعها وأصهولا ويقول ردا على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تركيا إنَّما يريد أن يستبدل استعمارا باستعمار ، وأن تركيا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها ألمانيا من احتلال مصر بعد طرد الإنجليز ، وذلك في قصيدة له في عيد جلوس الخديوي عباس :

ولأى ذنب صَدّ عنّى مَعَــِــشَري لم أدر من أغــضــبـــته وأثرته أوكلما سمعوا بمصر مناديا قومان متحدان يومهما على إن يرضيا - ومن المحال رضاهما هل نَبْدَلَنّ مُسيطراً بمسيطر ويجيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله :

يوم الحساب وخانني إخواني قومي ؟ أم الخصم الذي أعياني قالوا أجير التسرك والألمان؟ خصميهما وغدا سيختصمان دُفّع المقيم ، فمن لنا بضمال؟ ونفسر من نهم إلى غسرثان

> ماذا ينال الترك من مصر إذا أنقول .. غير صحيحة دعواكم

سلمت وساورها مُغسير ثاني فينا وإن شقّ على الآذان؟

الشعراء يبينون أن أوربا هي التي تشير الفتن الطائفية في بلاد المسلمين متسترة بستار الدين (٢٩):

وكان الشعراء يؤيدون ما ذهب إليه كثرة المصربين من أن الدول الأوروبية حينما تتذرع بالدين في طلب حماية الأقلبات المسيحية في البلقان ، فتثير فيها الفتن التي لا تنقطع ، إنَّما تفعل ذلك طمعا في اقتسام الإمبراطورية العثمانية ، فهم يخفون مطامعهم السياسية بحت ستار الدين ١٠٠٠

«يقول الكاشف ، في قصيدة له في حرب البقان سنة ١٣٣٥هــ(١٩١٣م) ، مشيرا إلى ما ارتكبت فيها أم البلقان النصرانية من جرائم بشعة في التنكيل بجيرانهم من المسلمين:

حروبكم ؟ والدِّينُ هذا أم الشَّرْكُ؟ صليبية يا قـوم أم عنصـريةً وجيرانكم أعداؤكم أم حُماتكم ؟ وأعداء عيسى المسلمون أم الترك؟ وهل كان من أخلاقه البغي والفتك؟ فهل كان عيسى يطلب الثأر بالخنا أقبر بأضبغان النفوس ملوككم ومن كان في شك نقد ذهب الشك (٣٠)

«بل ها هو الكاشف في قصيدة له يهاجم فيها المتمردين على الخلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الخلافة العربية ، ويقول : إن تعاليم الإسلام سوت بين المسلمين ، ولم تختص بخلافتهم أمة دون أمة ، فأحقهم بها أقدرهم على القيام بحقها والنهوض بأعبائها (٣١):

> ما اختص أحمد بالخلافة أمةً أولى بها من صانها من بعد ما وجلا السماء السيف وهي دجي كما شقيت بما تتوهم الأعداء من

ويقول في قصيدة أخرى هنأ بها الخديوي عباس في عودته من الأقطار الحجازية حاجا في سنة ١٣٢٨هـ(١٩١٠م): يا ناصر الإسلام كيف مكانه أينازعون على الخلافة قادة الله قسدرها لهم وأعسزهم فليسكن العرب الكرام اليهم هل يفتديها والخطوب جالائل

علما بأن الدائرات تدور عبثت مقادير بها وعصور مالأ السرير الأرض وهي تمور هذا التراث وإنه لعسسير

من عرب تلك البيد وهو العادل ؟ لولاهم غَالَ الخالافَةِ غائلُ ؟ ما دام فيهم قانت ومقاتل وليربأن بنفسسه المتطاول من لم يصنها والخطوب قالائل

وكان الشعراء يثورون لكل ما يمس شعبا إسلاميا أينما كان ، ويرتفع صوتهم في كل نازلة تلم بموطن الخلافة (٣٢).

ينتصر الترك في حروبهم مع اليونان سنة ١٣١٥هـ (١٨٩٧م) ، فيرتفع صوت شوقى بملحمته الحماسية الرائعة التي تفيض قوة ، والتي جاوزت مائتين وخمسين بيتا: بسيفك يعلو الحق والحق أغلب وينصبر دين الله أيّان تضرب

وفى نفس القصيدة يشيد شوقى يشيد بها بانتصار الترك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته ، فارتفعت رؤوس المسلمين وكانوا من قبلها ينكسونها خجلا إ

رفعنا إلى النجم الرؤوس بنصركم وكنا بحكم الحادثات نصوب ومن كان منسوبا إلى دولة القنا فليس الى شيء سوى العز ينسب(٣٣)

وحينما ألغى عبد الحميد الدستور الذى أصدره كارها ، بعد حملة صحفية شنعت بزعماء الاتخاديين وبينت فساد دينهم ، ويلجأ زعماء الاتخاديين فى الجيش إلى العنف فيقتحمون الآستانة ويحاصرون يلدز ، ويشتبكون مع رجال عبد الحميد فى معركة كبيرة تنتهى بالتسليم ، ثم يقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عددا كبيرا يزيد على الألف ، وتجتمع الجمعية العمومية ، وكان الاتخاديون هم المسيطرون عليها ، فتقرر عزل عبد الحميد ، وتولية السلطان محمد رشاد فى ٢٧ إبريل سنة ٩٠٩ م (١٣٢٧هـ) ، وعند ذاك ترتفع أصوات الشعراء فى مصر ، بين مشفق على عبد الحميد ، يرثى له فى بلواه وعاتب عليه سوء سياسته التى انتهت به إلى هذا المصير ، وشامت به يشنع بما لقى خصومه على يديه من نكال .

سل يَلْدِزا ذات القصصور شعب الملوك وإن تضع نستخفر المولى لسه

هلِ جاءها نباً البدور ضع في الفؤاد وفي الضمير والله يعفو عن كثير(٣٤)

أما الشاعر محرم ، فالوفاء يغلب عليه في قصيدته ، وهو يرى الناس الذين يتزلفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيرا خالصاً يأكلون لحمه اليوم ولا يرونه إلا شرا صرفا ، يدافع عن عبد الحميد فيقول (٣٥):

عبری الناس من یقعد به الدهر ینقموا أری الناس من یقعد به الدهر ینقموا أنطریه قسمهاراً ونؤذیه مُرهقاً الا راحم ؟هل من شفیع؟ أماكفی؟ أكان یرید السوء بالملك ؟ أم یری

علية وإن كانت قليلا معايبه كفى الليث شرا أن تُفلَ مخالبه أكلِّ بنى الدنيا عدو يغاضبه ؟ مسرَّته فى أن ترن نوادبه ؟

أكل مــآتيــه ذنوب ؟ أكله أكل ذوى التيجان بالعدل قائم أليس الأولى غشوة أجدر بالأذى ؟

عيوب ؟ ألا من منصف إذ نحاسبه؟ أم منهم من لا تعد مستسالبه ؟ وأولى الورى بالبشر من هو جالبه(٣٦)

وتغير إيطاليا على طرابلس سنة ١٣٣٠هـ(١٩١١م) ، فتشتبك في حرب مع تركيا التي استنجدت بالدول الأوروبية ، فلم مجد منها إلا فتوراً وتتألف في مصر اللجان ، وتقام الأسواق الخيرية لجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية ، وينشئ الشيخ على يوسف جمعية الهلال الأحمر في (١٣٣٠هـ) ٧نوفمبر سنة ١٩١١م ، ويتطوع في الحرب كثير من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية ، رغم معارضة الإنجليز ، وترتفع أصوات الكتاب والشعراء ، تثير الحمية في النفوس، فيلقى شوقى قصيدة في حفل جماعة الهلال الأحمر يحث فيها الشعوب(٣٧) الإسلامية التي تجمعها الرابطة العثمانية على التعاون والإنخاد فيقول:

يا قـوم عـشـمـان والدنيـا مُداولَةً تعاونوا بينكم يا قوم عشمانا فالله قد جعل الإسلام بنيانا كونوا الجدار الذي يَقْويُ الجدار به لا يقسبل الله دون البر إيماناً البر من شعب الإيمان أفسلها هُل ترحمون لعل الله يرحمكم بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا على طرابلس يقهضون شجعانا في ذمــة الله أوفَى ذمّة نَفَر

ويقول حافظ في قصيدته :

فاستفق يا شرق واحذر أن تناما طَمَعَ أَلقى على الغرب اللشاما يستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت الجيوش الإيطالية من جرائم وما استحلت من محارم فيقول:

> كـــبلوهم ، قـــتلوهم ، مُثلوا ذبحــوا الأشــيــاخ والزّمنَى ولم أحرقوا الدور استحلوا كل ما بارك المطران في أعسسالهم أبهاذا جاءهم إنجالهم

بذوات الخدور ، طاحوا باليتامي يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما حرمت لاهاى في العهد احتراما فُسُلُوه مِن باركُ القنوم عسلاما ؟ آمراً يَلقى على الأرض سلاما

وينشئ محرم (٣٨) ثماني قصائد في مناسبات مختلفة في هذا الغزو الإيطالي الصليبي لطرابلس الغرب ، تفيض بالغيرة على الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن

حياضه ومدافعة العدو ، يقول في إحداها : رويدا بني روما فللحبرب فتية أولئك أبطال الخلافة مختمي هم المانعــوها أنْ يُقـــسّم فَيُمُــهَا أنذعن للبساغي ونعطيم حكمه

ويقول الكاشف:

المؤمنون إليك مستبقونا فاحشد كتائبك التي أعددتها

لذمارهم وديارهم حمامونا للحق أبلج والرجاء مستسينا

تهيج الظُّبا أطرابهم واللهاذم (٣٩)

بأسيافها إن داهمتها العظائم

وان تستبى بيهضاتها والمحارم

وفي الترك مقدام وفي العرب حازم

ويذيع عبد المطلب (٤٠) قصيدتين ، حين وردت الأنباء بهجوم الجيوش الإيطالية على طرابلس ، فجاشت نفسه حزنا على أهلها فقال :

دعا صارخ الإسلام يالبني الهدّى كأنى به يدعوا الخلافة مسمعا

أغار العدا أين الحسام المشطّب؟ كسأني به في المسلمين يشوب

ويعجب للبابا إذ يبارك الجيوش الإيطالية متسائلا : أين هذا من تعاليم المسيح؟ ويسخر منهم قائلًا : إن كنتم راغبين حقا في الجنة التي وعدكم البابا فنحن خليقون أن نقربكم منها:

> إذا وقف البابا يبازك جندكم سلوه.. أفي الإنجـيل للحـرب آية؟ لكم جنة البابا مآباً ، فإنما سلوا جنة البابا بماذا تزينت هلموا نقربكم إليها فإنما

فسما كل بابا للمسيح مُقْرَبُ إذا كان في إنجيله ليس يكذب مفتاحها في أرض برقة تطلب لتلقى الأولى في لجة البحر غَيّبوا صوارمنا تدنى لها وتقرب

وهو يعجب فيها لسكوت الدول الأوروبية (١٤) عن عدوان إيطاليا :

على ما بينهم يتفامرونا واشهدنا الملوك فأنكرونا بما شاء الهوى ، لا يحكمونا ولو شاءوا سمعنا المنكرينا

وأهل الغسرب في لعب ولهسو دعونا المقسطين فسمسا وجدنا وهيمنا ، حين خلناهم عدولا بغست روما فلم نسمع نكيرا

ويندد شوقى (٤٢) بالذين استغلوا الدين في الانتقام من المسلمين الآمنين والتنكيل

بالأبرياء من المدنيين ، فارتكبوا باسم المسيحية أبشع الآثام ، والمسيحية منهم براء ، فما كان المسيح عليه السلام سفاكا للدماء ، ولا كان داعيا لإباحة الحرمات ، وإنما كانت 

جيش من المتحالِفين لُهام (٤٣) وكست مناكبها به الآكام أتى مسشى ، والبسغى والاجسرام نشطوا لما هو في الكتاب حرام لهم الشعوب كأنها أنعام نادى الملوك وجده غنام(٤٤) والصولجان ، جميعها آثام فى العالمين وعصمة وسلام هان الضعاف عليه والأيتام كشرت عليه باسمك الآلام رحمأ وباسمك تقطع الأرحام هم للإله وروحـــه ظلام كلُّ اداة للأذى وحسمام (٤٥)

غطت به الأرض الفضاء وجوهها تمشى المناكر بين أيدى خميلة ويحث باسم الكتاب أقسة ومسيطرون على الممالك سَخُرَتُ من كل جــزار يروم البصـــدر في سكينة ، ويمينة ، وحزامة عيسى اسبيلك رحمة ومحبة ما كنت سفاك الدماء ولا امرأ يا حسامل الآلام عن هذا الورى أنت الذى جعل العباد جميعهم واليوم يهتف بالصليب عصائب خلطوا صليبك والخناجر والمدى

ثم يقدم صورا من الجرائم المنكرة التي دفع إليها التعصب الذميم الذي يبرأ منه كل دين فيقول (٤٦):

> كم مرضع في حجر نعمته غدا وصبية هتكت خميلة طهرها وأخى ثمانين استبيح وقاره وجسريح حسرب ظامئ وأدوه لم ومسهاجسرين تنكرت أوطانهم السيف إذا ركبوا الفرار سبيلهم يتلفت سودعين ديارهم

وله على حد السيدوف فطام وتناثرت من نورِه الأكسمام لم يغن عنه الضَعف والأعسوام يعطِفهم جرح دم وأوام ضَلُوا السبيل من الذِّهُولِ وهامواً والنَّطِع إِنْ طلبوا القَرارَ مقام واللحظ مساء ، والديار ضسرام

ويكتب الكاشف في هذه الحرب ثلاثة مقطوعات قصار يبدأ احداها : صليبية يا قوم أم عنصرية

حروبكم ؟ والدين هذا أم الشُّرك

والثانية :

تفيض تباريحاً لنا أم شمائلا (٤٧)

بأيةً عيب أنت يا عسيدً عائد.

كانت العاطفة الدينية (٤٨) -في مصر إذن غالبة مسيطرة ، وكان الدين والوطنية توأمين متلازمين ، كما قال مصطفى كامل في خطبة له ١٣١٨هـ (١٩٠٠) ، وقد أعان على تعلق الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدائمة للمسلمين في بعض تقاريره وفي كتابيه اللذين ظهرا بعد مغادرته مصر «مصر الحديثة» و «عباس الثاني» وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين ، ومهاجمته للإسلام وتصويره دينا رجعياً لا يصلح لأن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راق ، كما أعان على تقوية فكرة الجامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوربية للدولة العثمانية باسم الدين ، حمية لدول البلقان المسيحية ، مما أثار شعور العطف على تركيا ودعا إلى الالتفاف حول الخلافة .

ويخاطب شوقى دعاة الهزيمة من ساسة الترك – وهم من الاتخاديين – الذين كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة ، ويرون الخير فى أن تتخلى عنه وتكفى نفسها هذه المتاعب التى لا قبل لها بها ، قائلا : إن الذين يفكرون على هذا النحو هم الذين يؤثرون الراحة على الكفاح ، ويحلون المشاكل بالهروب منها بدلا من أن يواجهوها ، وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لإصلاح الإدارة فى البلقان بدل التفكير فى التخلى عنها (٤٩).

زعموك هما للخلافة ناصيا وهل المسالك راحسة ومنام ؟ ويقول قسوم : كنت أشام مورد وأراك سائغة عليك زحام (٥٠)

أما محمد عبده : فهو يقول أثناء إقامته في بيروت ١٣٠٤هـ (١٨٨٦م) : «إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله ، فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته ، وليس للدين سلطان في سواها ، وأنا على هذه العقيدة والحمد لله ، عليها نحيا وعليها نموت» .

كما قال لرشيد رضا : في حديث جرى بينهما عقب انتصار الترك في حرب اليونان سنة ١٣١٥هـ (١٨٩٧م) : «إن كثيراً من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها -وإن كان أكثرهم يحبها- وأنا أيضاً أكره السلطان ، ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءا ، فإنها سياج في الجملة ، وإذا سقطت نبقى نحن المسلمين كاليهود بل أقل من اليهود ، فإن اليهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم ، وهو المال ونحن لم يبق عندنا شيء ، فقدنا كل شيء (٥١) .

خامسًا: الشعراء والكتاب والعلماء يفزعون لإلغاء الخلافة ويتداعون لنصرتها:

(أ) وبكى الناس، وبكى الشعراء، ومنهم شوقى(٥٢) الذى بكى فى إحدى قصائده الخلافة التي ماتت حين ظن الناس أنها قد استقبلت عهدا جديدا كله عزة فارتفع صوت الباكين يعلنون موتها المفاجئ في صخب المحتفلين بعرسها وكفنوها في ثوب الزفاف، بين جزع الجازعين وذهول الذاهلين وعذاب الضاحكين »:

ضَجَّت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواح الهند والهة ومصر حزينة تبكى عليك بمدمع سحاح والسشام تسأل والعراق وفارس أمحامن الأرض الخلافة ساح

ويغمر الحزن الشاعر عندما يذكر هذا الممجد الذي بناه المسلمون خلال القرون فحطمه رجل مفتون حين أسكرته خمر النصر، وحين فتنه المغرور وأخرجه عن وعيه، فأفتى في الدين بمثل الجرأة التي يفتي بها في ميادين القتال. كانت الخلافة تجمع الداخلين في سيادتها على البر وتحملهم على شرع الله الذي يحقق لهم السعادة. وكانت تجمع البعيدين النازحين ممن لا يخضعون لسلطانها من المسلمين في مشارق الأرض ومُعاربها، فتأتلف عليها قلوبُهم، ويلتقي عندها حنينهم وتجتمع لديها آمالهم، وترتفع إليها في الأرض شكاتهم. لذلك كان سخط الشاعر عظيمًا على الذين ألغوها، فهو يهاجم مصطفى كمال في عنف لا يعدله إلا تحمسه له بالأمس. فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يومذاك، ومن أجل الإسلام وحده يهاجمه اليوم:

قدح طاح بين عشية وصباح كانت أبر علائس الأرواح جمعت عليه سرائر النزاح فى كىل غُـدُورَة جمعـة ورواح بالشرع عربيد القضاء وقاح

حُسَبُ أتى طول الليالي دونه وعَلَاقَةٌ فُصمَتْ عُرَى أسبابها جمعت على البـرِّ الحضورَ وربما نظمت صفوف المسلمين وخطوهم بكت المصلاةُ. وتلك فتنه عابث

وقال ضلالة وأتى بكفر فى البلاد براح وقال ضلالة خُلقوا لفقه كتيبة وسلاح عخرس كتائب أو خوطبوا سمعوا بصم رماح لست بجاحد من كنت أدفع دونه وألاحى لام، وطالما قلدته المائسور من أمداحى! مماعة ملحد؟ وأقول من رد الحقوق إباحى؟ من وليّك حُرْمة وأحق منك بنصرة وكفاح الرجال ولمهمو أو خلّ عنك مواقف النّصّاح الرئيس بكأسه كيف احتيالك فى صريع الراح؟ وقائد والقرى والناس نقل كتائب فى الساح (٢٥٢)

أفتى خُرَعْبِلَةً ، وقال ضلالة إن اللذين جرى عليهم فِقُهُ الله الذين جرى عليهم فِقُهُ الله إن حدَّثوا نطقوا بخرس كتائب أستغفر الأخلاق ، لست بجاحد ما لى أطواقه الملام ، وطالما أقول من أحيا الجماعة ملحد ؟ الحق أولى من وليِّك حُرْمة فامدح على الحق الرجال ولمهمو إن الغرور سقى الرئيس بكأسه نقل الشرائع والعقائد والقرى

وبختم الشاعر قصيدته بما يشبه أن يكون اعتذاراً عما تورط فيه بالأمس من مدح مصطفى كمال ، حين أحسن به الظن . فيقول إنه قد كان طول حياته مخلصاً للخلافة ، لأنها العروة الوثقى التي تجمع أمر المسلمين . وقد ظن بالكماليين الإخلاص للإسلام وخلافته ، ثم رأى انحرافهم فهاجمهم ، ولم يصدر في الحالين إلا عن حبه للخلافة ، التي سيظل لها وفيًا ما عاش . ثم يحذر المسلمين من الفتنة التي يوشك أن يتورط فيها ملوكهُم وأمراؤهم حين يتنازعون منصب الخلافة ويتنافسون عليه :

مَنْ قائلٌ للمسلمين مقالة عَهْدُ السخلافة في أوّلُ ذائد حببٌ لذات الله كان ولم يسزل إنى أنا المصباح ، لست بضائع لا تبذلوا بُرْدَ النبسي لعاجز بالأمس أوهي المسلمين جراحةً فلتسمعُن بكل أرض داعيًا

لم يوحها غير النصيحة واح عن حوضها ببراعة نضاح وهوى لذات الحق والإصلاح حتى أكون فراشة السمصباح عُزل يدافع دونه بالراح واليوم مد لهم يد الجراح (٣٥) يدعو إلى «الكذاب» أو «لسَجاح» (٤٥)

ولتشهدُنَّ بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح يُفـتىَ علـى ذهب المـعزِّ وسيـفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح

(ب) ويتعزى الشاعر محرم في آخر القصيدة التي قالها بهذه المناسبة بأن الخلافة التي ألغيت كان أمرها قد آل إلى أن تسصبح شبحًا مهزولًا ورسمًا محيلا ، بعد أن خذلها حسين بن على وصحبه ، فمكروا بها وطعنوها في صميمها ، وهي التي كانت تغيث المستغيث من المسلمين وتنصرهم على الطغاة المستعمرين :

ما نفع الخلافة حين تمسي ثوت تستجرع الآلام شتي على أيدي الدهاة الماكرينا تغيث المسلمين إذا استغاثوا وتنصرهم على المستعمرينا فلما جَدَّ جدُّ المحرب كانوا قوى الأعداء ترمى الناصرينا منعنا الظلم أن يطغي عليهم نصاب لأجلهم ، ونصاب منهم

حديث خرافة للهادلينا فخانوا وكانوا الظالمينا فإن تعجب ، فذلك ما لقينا!

(ج) وكتب الشيخ محمد حسنين مخلوف مقالا عنيفًا في مهاجمتهم يعتذر فيه عن مدحه إياهم بالأمس (٥٥).

وكتب محمد البتانوني مقالا عنيقًا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا الخلافة وهي ليست ملكًا لهم وحدهم ، لأنها خلافة المسلمين ، والترك لا يتجاوز عددهم جزءين من مائة جزء من المسلمين (٥٦).

(د) كتب الشيخ محمد شاكر مقالا في المقطم: يصور ما يشعر به من خيبة الأمل وقد أخذت ضربات الكماليين تتوالى ، محاولة قطع كل الصلات التي تربط تركيا بالإسلام والمسلمين . فهو يقول :

« خليفةٌ يُخْلَع . وخلافة تلغى . وأموال تصادر . وأوقاف تضم إلى أملاك(٥٠) الدولة . وتعليم دينسي يمحى . ومحاكم شرعية تغلق . وأسرة عشمانية تطرد من آفاق البلاد ، وتحرم حتى من جنسيتها التركية . فما معنى هذه العاصفة الهوجاء ، عاصفة المجنون التي تهب على العالم من مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة الجمهورية التركية بقرارات الجمعية الوطنية في أنقرة ؟ » . « رحم الله زمانًا كنا نعطف فيه على هذه الفئة إبان تمردها على السلطنة العثمانية وهي تجالد مجالدة الأبطال لطرد الأعداء من الأناضول ، ورحزحة المحلفاء عن دار الخلافة . والله يشهد أن الذي حدا بنا إلى العطف على هؤلاء المتمردين إنما هو الإشفاق على الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال ، وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأولى ، وهي العزاء الوحيد الذي كنا نتعزى به في نكبات الأيام وصروف اليالي . . عجيب أمر هؤلاء الذين تسللوا في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول ، وظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى حازوا فخار النصر ، كيف ارتدوا على أدبارهم يتحاربون الإسلام بأسوإ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي ، وهو نظام المخلافة بأسوإ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي ، وهو نظام المخلافة . . . . . . الخ » .

(هـ) يقول أمين الرافعي في مقال له بصحيفة الأخبار ، مصوراً فظاظتهم التي تتعارض مع مبادىء الأخلاق والإنسانية (٥٨) :

... « وقد ذهبوا إلى جلالة الخليفة في ساعة متأخرة من الليل ، وأمروه بالجلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وساروا به في سيارة إلى الحدود ، ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك في جنح الظلام (٥٩) ، لأنهم يعلمون أنهم يرتكبون جريمة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضًا تراهم يعقدون محاكم (٢٠) التفتيش في أنحاء البلاد ، ويخولونها سلطة الحكم بالإعدام ، ليملئوا النفوس إرهابًا حتى لا تثور على قرارهم » .

(و) وكان من أعنف ما نشرته الصحف في هذه المناسبة ومن أقواه مقال لكاتب لم يصرح بإسمه ، نشرته صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى تحت عنوان « يا غربة الإسلام في موطنه » وفيه يقول(٦١) :

« ما رمى الإسلام بسهم أوهى لجَلَده ، وأوهن لعضده ، وأدمى لكبده ، من هذا السهم الـ أى رماه به الـ كمالـيون ، أحـنى ما كـان ، وأشدً ما كـان سكيـنة واسترسالا إليهم. » .

« ما استطاع أعداء الإسلام ، أشد ما كانوا به اثتماراً ، وأعدى ما كانوا عليه عدوانًا ، وأصدق ما كانوا رغبة في الكيد له والنكاية فيه ، أن يبلغوا منه ما بلغه

هؤلاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين جميعًا . . فإقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة فى عهد هذه الدولة على الدولة ، وأشنع جريمة فى تاريخ الإسلام على الإسلام . » .

« فأى شر يحسب هؤلاء الملاحدة أنهم بإلغاء المخلافة يدفعونه ، وأى خير يظنون أنهم للدولة بذلك يجلبونه ؟ » .

« لقد نقضوا موثقًا أخذت عليهم ثمانية قرون وبعض قرن ، واطّرحوا أمانة حملوها كلَّ ذلك العهد العهيد ، وخرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرجهم منها أحد ، وحاولوا عبثًا أن يحلو بيعة بعنق كل مسلم في الأرض معقودة . » .

« لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التي تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين السلطتين ، وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين ، عهد الدين الذي استدبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه . ثم صرح الشر عن محضه ، وتكشفت النية عن خبثها ، فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم ، ويخرجون بالخليفة من مقر خلافته في جنح الليل ، كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمتهم وضح النهار ، وودوا لو استطاعوا أن يخفوا جريمتهم عن مسلمي الأمصار . . . ».

ثم يتكلم فى بقية مقاله عن ركوب الكماليين منن الشطط ، وتقليدهم الثورة الفرنسية تقليدًا أعمى . ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة لإقناع الكماليين بخطر مسلكهم ، فى الوقت الذى يمضى فيه المؤتمر المقترح عقده بمصر فى تدبيرالأمر .

(و) وانشغلت الصحف بأخبار الخليفة عبد المجيد وأسرته ، وأخبار المطرودين من آل عثمان ، وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين في مصر وفي شتى أنحاء العالم الإسلامي على هذا الانقلاب الخطير ، وعلى ما تلاه من خطوات تدفع بالترك بعيداً عن ماضيهم الإسلامي . وتقطع ما بينهم وبينه من صلات ، وتطمس كل ماله من شارات وأمارات ، لتلحقه بالغرب ، ولتجعله قطعة من أوروبا . وأسرف مصطفى كمال وصحبه في حمل الناس على مذهبهم الشرود حتى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته ، بعد أن أقاموا لهم محكمة وهمية سموها «محكمة الاستقلال » .

(ز) ومن أحسن ما كتب في تصوير هذا الانحراف مقال مصطفى صادق الرافعي «تاريخ يتكلم» (٦٢). وقد ذهب الرافعي في هذا المقال مذهب الرمز فزعم أنه رأى فيما يرى النائم أنه صحب حاكمًا مجنونًا اسمه « الحاكم بأمر الله » وهو يرمز بهذا المحاكم لمصطفى كمال نفسه - فدون تاريخه في عشرة أسفار ، أخل يلخصها في هذا المقال. فيقول مثلا في المجلد الثاني من هذا التاريخ ، يصف مصطفى كمال في بدء حركته بالغيرة على الإسلام تألقًا للقلوب ، ثم انقلابه من بعد حين أمكنته الفرصة :

« أظهر الطاغية أن الله يؤيد به (١٣٠) الإسلام ليتألف الجند والشعب ويستميلهم إليه. وكان في ذلك لئيم الكبد ، دنئ الحيلة ، يهودى المكر . فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتيا . وبذل فيها الأموال ، وجعل فيها الفقهاء « والمشايخ » ، وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع لهم ودخل في ظلال العمائم . . . وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين ( اثنين لا واحداً ) يعلمانه ويفقهانه . وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن ، أشرف القابه أنه خادم العمامة الخضراء ، وأسعد أوقاته اليوم الذي يقول له فيه الشيخ : رأيتك في الرؤيا ورأيت لك (ايت لك)

( وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذا الطاغية . هي بعينها ربا اللفافة اليهودية في مخه (١٥) ، تُصلِحُ بإقراض مائة وفيها نيَّةُ المخراب بستين في المائة ! فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به ، حتى طلبت اللفافة اليهودية رأس المال والربا ، فأمرهم بهدم تلك السمدارس وإخرابها وأبطل العيدين وصلاة الجمعة ، وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه ، وعاد كالمريد المنافق مع شيخ الطريقة ، يقول في نفسه : إن هناك ثلاثةٌ تعمل عملا واحدًا في الصيد : الفخ ، والعمامة واللحية . . ! » .

« إن هذا الطاغية ملك حاكم ، يستطيع أن يجعل حماقته شيئًا واقعًا ، فيقتل علماء الدين بإهلاكهم ، ويقتل مدارس الدين بإخرابها ، ولو شاء لاستطاع أن يشنق من المسلمين كل ذى عمامة فى عمامته . ويبلغ من كفره أن يتبجح ويرى هذا قوة ، ولا يعلم أنه لهوانه على الله قد جعله الله الذبابة التى تصيب الناس

بالمرض ، والبعوضة الستى تقتل بالحمى ، والقملة التي تسضرب بالطاعون . فلو فخرَتْ ذبابةٌ ، أو تبجحت قملةٌ ، أو استطالت بعوضةٌ ، لجاز أن يَطِنَّ طنينهُ فى العالم ! وهل فعل أكثر مما تفعل؟ » .

« لقد أودى بأناس يقوم إيمانهم على أن الموت فى سبيل الحق هو الذى يخلدهم فى الحق ، وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذى يضعهم فى حقيقتها وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها » .

« إنه والله ما قـتل ولا شنق ولا عذب ، لكـن الإسلام احتاج في عـصره هذا إلى قوم يموتون فـى سبيله(٦٦) ، وأعوزه ذلك النوع السامى من الموت الأول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ ، فجاءت القملة تحمل طاعونها . . . !» .

« لقد أحياهم في التاريخ . أما هم فقتلوه في التاريخ . وجاءهم بالرحمه من جميع المسلمين . أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعًا ! » .

ويقول في المجلد الثالث ، مصورًا عصبيته التركية ، التي ذهب به مذهب الجنون في لعن كل ما يمت للعرب بصلة :

« يرى هذا الطاغية أن الدين الإسلامى خرافة وشعوذة على النفس ، وأن محو الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إيجاد أخلاق ، وأن الإسلام كان جريئًا حين جاء فاحتل هذه الدنيا ، فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان كالذى توقَّح على الله حين قال : ﴿ فَبِعزَّتُكَ لأَعْوِينَهُم أَجْمَعين ﴾ [ص: ٨]. ولهذا أمر الناس بسب الصحابة ، وأنَ يَكتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع ! ».

« أخزاه الله ! أهى رواية تمثيلية يلصق الإعلان عنها فى كل مكان ؟ لو سمع لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول : أخزاه الله ! » .

ثم يقول ، مصوراً تطرفه في هدم كل ما ورث الناس عن أسلافهم من دين ومن عرف ومن تقاليد ، وفي إقحام كل بدع عجيب غريب على حياتهم والصاقه بها الصاقا:

« يزعم الطاغية أنه يعز قومه . وما أراه يعزهم . ولكنه يمتحن ذلهم وضعفهم وهوانهم على الأمم . فهو يتجرأ شيئًا فشيئاً ، منتظّراً ما يتسهّل ، مترقبًا ما يمكن

وهو يرى أن أخلاقــنا الإسلامية هي أمــواتنا دفنوا أنفســهم فينا. فمــن ذلك يهدم الأخلاق ويظن عند نفسه أنه يهدم قبرًا لا أخلاقًا » .

« يزعم السطاغية أنه سيهدم كل قديم. وإنسى لأخشى والله أن يأمر السناس فى بعض سطوات جنونه أنَّ كل من كان له أمٌّ أو أب بلغ الستين فليقتله. لتخلص الأمة من قديمها الإنساني . . . ! » .

« كأنه لا يعرف أنه إنما يتسلط على أيام معاصريه لا على التاريخ، ويحكم على طاعة قومه وعصيانه لا على قلوبهم وطباعهم وميرائهم من الأسلاف. فما هو إلا أن يهلك حتى ينبعث في الدنيا شيئان. نتن رمّته في بطن الأرض، ونتن أعماله على ظهر الأرض. إن هذا الرجل المسلّط كالمعبّار المستطار، لا يُكنس إلا بعد أن يقع ».

(ح) « وأخذ الناس في مصر اضطراب وحيرة، فلم يعرفوا كيف يصنعون وقد أصبح العالم الإسلامي للمرة الأولى منذ وفاة النبي. بلا خلافة، ولم يدر الناس لمن ينصرف دعاء الداعيس حين يبتهلون إلى الله في ظُهْر كل جمعة أن يشمل بعنايته توفيقه خليفة المسلمين (١٧).

وكان أول خطوة أخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان مذيل بإمضاء ستة عشر عالمًا من علماء الأزهر أذاعوه بعد إلىغاء الخلافة بأربعة أيام يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون من عزل الخليفة عبد المجيد، الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً، لأنه صادر من فشة قليلة لا يعتد بهم «فبيعته صحيحة شرعًا في عنق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر»، وينبه البيان المسلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم للإسراع في عقد مؤتمر « يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي»، ويحذرهم من « تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام ويوهنه (١٩٥).

(طم) وفي اليوم التالى نشر الشيخ محمد حسنين وكيل الأزهر السابق مقالا بين فيه خطأ الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم. وختمه بدعوة المسلمين للنظر في أمر الخلافة قائلاً (٧٠):

« فإذا لم يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة بل لا يزال متمسكًا به فإن بيعته لا تزال في الأعناق. وإن لا، يكون قد اعتزل بنفسه الخلافة ورأى عدم كفايته لها، فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته، وتنحل بيعته من أعناقهم، ويجب النظر في إسناد الخلافة لمن هو أهلها وأحق بها، فإن الإجماع منعقد على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. وقد ورد في صحيح مسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) أولى الناس بهذا الواجب الخطير الأمة المصرية، فإن فيها من علماء الدين وطلاب العلم آلافًا عدة، ومن أهل الحل والعقد وذوى الرأى ما لا يجتمع في غيرها. وفيها الأزهر الشريف الذي امتازت به مصر عن سائر الأقطار يؤمه الداني والقاصي في مشارق الأرض ومغاربها ولمصر في نفوس العالم الإسلامي منزلة تستحق معها السبق إلى هذا الواجب الأكيد. فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن يبادروا إلى النظر في بيعة خليفة للمسلمين، حتى يخرجوا من عهدة هذا المنصب الخطير »(٧١).

ومنذ ذلك الوقت، كثرت الدعوات لعقد مؤتمر المخلافة. وبرز اسم مصر واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من أهم مراكز النشاط الإسلامي الذي يحاول معالجة هذه المشكلة.

(ى) وصدرت مجلة باسم المؤتمر الإسلامي، ظهر العدد الأول منها في شهر ربيع الأول سنة ١٣٤٣ ( أكتوبر ١٩٢٤) ونشر في صدره مقال للسيد محمد رشيد رضا أبرز فيه أهمية هذا المؤتمر، لأنه أول مؤتمر إسلامي عام يشترك فيه علماء الدين والدنيا من كل الأمم الإسلامية. وبين أن المطلوب في هذا المؤتمر هو وضع قواعد للحكومة الإسلامية المدنية التي يظهر فيها علو التشريع الإسلامي ووضع قواعد للتربية والتعليم تجمع بين هداية الدين ومصالح الدنيا، واختيار خليفة وإمام للمسلمين (٧٧). ولكن هذا المؤتمر الذي حدد لانعقاده شهر شعبان عليفة وإمام للمسلمين (١٩٧١) أجل مرة بعد مرة، ولم يجتمع إلا في أول ذي القعدة على المؤتمر الذي من بعد كان اجتماعاً فاشلا لم يسفر عن شيء . وقد اجتمعت على إفساد هذا المؤتمر ووضع العراقيل في سبيله عوامل كثيرة . كان «أمان الله خان» ملك الأفغان وقتذاك طامعًا في الخلافة (٢٧٠). وكان

كثير من مندوبي الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشيح الملك فؤاد نفسه للخلافة (٢٤). هذا إلى أن المملك حسين بن على كان قد أخذ البيعة لنفسه في فلسطين وشرق الأردن. ثم إن الإنجليز كانوا يعارضون في ظهور الخلافة الإسلامية في أي صورة من الصور، ولكنهم - كعادتهم - لم يكونوا يصرحون بهذه المعارضة حتى لا يثيروا المسلمين ويدعوهم إلى التشبث بالخلافة. فكانوا يعملون على تعقيد المساعى المبذولة في إعادتها بوسائل ملتوية خفية. والذي يقرأ كتاب « إلى أين يتجه الإسلام » مثلا يستطيع أن يدرك من بين سطورة شماتة الكاتب في فشل الجهود المبذولة لإقامة الخلافة (٥٥).

\* \* \*

#### مصادر ومراجع الفصل الخامس

- (۱) الانتهات الوطنية في الأدب المعاصر، أ.د. محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، بيروت ١٣٩٢هـ، ج١ ، صفحة ٢٢ ، ٢٣ ؛ الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ، د. محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى ، مكتبة الأنتجلو المصرية ١٩٨٠.
  - (٢) المرجع السابق
- (٣) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٢٤ وهو يعتمد على كتاب المسألة الشرقية صفحة ١٣ ، ١٤ . وقد صدقت ذلك الأحداث فقد قامت الحرب العالمية الأولى والثانية وما زالت الحروب مشتعلة في بقاع كثيرة .
- (٤) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٢٤ ، مراسلات هنرى مكماهون الشريف الحسين أمير الحجاز والتى حرض فيها الإنجليز أمير الحجاز على الخروج على الدولة العثمانية وإقامة خلافة عربية يكون هو على رأسها .
  - (٥) الاعجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٢٤ .
- (٢) الانجَاهات الوطنية ج١ ، صفحة ٢٥ ، ولعلّ القارئ يدرك الآن من شهادة الزعيم الوطنى المسلم مصطفى كامل رحمه الله ، أن الخلافة العثمانية بفضل الله كانت تشكل السياج الحامى للعالم الإسلامى ، وكانت تشكل العقبة الكؤود بين أوربًا واغتصاب العالم الإسلامى ، ولذلك عمدت أوربا إلى إثارة الفتن الطائفية داخل بلاد المسلمين لإسقاط الخلافة وتمزيق وحدة العالم الإسلامى واغتصابه، ولعل القارئ يدرك الآن أن الفتن الطائفية والإقليمية والحروب داخل ديار العالم الإسلامى هى من تدبير أبناء أوربًا أعداء الأمة المسلمة ثقافتنا في إطار النظام العالمي الجديد، لواء أرح دكتور فوزى محمد طايل، مركز الإعلام العربي، القاهرة ١٤١٤هـ، صفحة ٩٠-٩٩.
- (٧) وهكذا بين الزعيم الشاب مصطفى كامل أن واجب المسلمين حماية الخلافة حفاظًا على دينهم وديارهم وعزهم . هذه هى وجهة نظر شعب مصر فى الخلافة العثمانية كما عبر عنها الزعيم مصطفى كامل ، فهل يخرج دعى ليدعى أن العثمانيين كانوا محتلين لديار الإسلام .
  - (A) الانجاهات الوطنية ، ج۱ ، ص: ٦٤ .
  - (٩) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٢٦ ، تاريخ الدولة العلية العثمانية .
    - (١٠) الانجاهات الوطنية ج ١ ، صفحة ٢٧ .
- (۱۱) الانجاهات الوطنية ، ج ۱ ، صفحة ۷ ، هذه هي مشاعر المصربين الحقيقية نجاه الخلافة العثمانية ، أي أن شعب مصر لم يكن يعتبر العثمانيين محتلين كما تزعم كتب التاريخ ، وذلك يعني أيضاً أن

- شعب مصر كان سعيدًا بالخلافة ، ولم يكن يعاني من مظالم كما تزعم كتب التاريخ .
- (۱۲) ماذا كان ينتظر مندوب الاحتلال البريطاني لأرض مصر ؟ أن يفرح المصريون لمغتصبيهم وجلاديهم وآكلي ثرواتهم وخيراتهم ، إن عداء المسلمين للاحتلال البريطاني ينبع من عقيدة الإسلام التي تربي عليها المسلمون المصريون وهي : ﴿لا تتخلوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقل كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتفاء مرضائي تسرون إليهم بالمودة (المستحنة : ١) . إن ما سماه المحتل البريطاني تعصباً هو كره للكفر وأهله لأنهم تعلموا في مدرسة الإيمان : «أولق عرى الإيمان الموالاه في الله والمعاداة في الله والحدوه .
- وقد كان ذلك موقف المصريين المسلمين من الاحتلال الإنجليزى ، وظلوا يبغضونه ويجاهدونه حتى أخرجوه من مصر ، وهذه هى مشاعر المصريين المسلمين لكل من يحاد الله ورسوله ، لأبناء أوربا الملحدين الصليبيين والشيوعيين واليهود ومن عاونهم من أبناء الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام ومن المفروض ألا يهنأ للمسلمين بال حتى يخضدوا شوكة الباطل وأهله .
- (١٣) لأنهم أدركوا أن الوطنية بمعناها الإقليمي نوع من العصبية المقيتة ، ورسولنا محمد لله نهى عنها فقال: ودعوها فإنها منتنة وقال: وليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية .
- (١٤) لأنهم كانوا يؤمنون بأن وحدة العالم الإسلامى فريضة والاعتصام بدين الله فريضة : ﴿واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ ﴿والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء يعض﴾ ﴿والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا﴾ ﴿المسلم لا يظلمه ولا يعذله﴾ ﴿ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» .
  - (١٥) نفس المرجع ، صفحة ٢٨ .
    - (١٦) الكواكب المضيئة .
  - (۱۷) الاعجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٢٨ .
- (۱۸) ذو النورين هو : عشمان الأول الذى تنتسب إليه دولتهم المتوفى سنة ١٣٢٦م (٧٢٧هـ)، المرجع السابق، صفحة ٢٨.
  - (١٩) خف البعير ، أي أن في الناس الكبير والحقير .
    - (۲۰) المرجع السابق ، صفحة ۲۹ .

- (۲۱) الاعجاهات الوطنية ، ج ١ ، صفحة ٢٩ .
- (۲۲) ثم مضى فى تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلها ، إذ يساقون مرغمين إلى الموت مقاتلين نخت الراية البريطانية ، مخلفين وراءهم أرامل وأيتاماً وأمهات ثاكلات ، ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الحلقاء للآستانة ، مقر خلافة المسلمين ، مظهراً شماتته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة ؛ المرجع السابق ، صفحة ٣١ .
  - (۲۳) الانجاهات الوطنية ، ج١، صفحة ٣٢ .
  - (٢٤) الانجّاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٣٣ .
- (٢٥) الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه . والشاعر يشبه وعود أبناء أوربا كالسحاب الذي لا يمطر يقصد أن حجتك الكبرى في عدم شرعية الاحتلال لأنه نقض صريح لمعاهدة لندن سنة ١٨٤٠م (١٢٥٦هـ) التي اعترفت فيها إنجلترا مع سائر الدول باستقلال مصر وبقائها مخت السيادة العثمانية .
  - (٢٦) الانجَاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٣٣ .
- (٢٧) الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ، د. مصطفى حلمى وهى تقديم ودراسة حول كتاب : والنكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة الشيخ مصطفى صبرى ، دار الدعوة .
- (٢٨) يقصد بالضيف المملول: الاستعمار الإنجليزى، وبالأهل تركيا ؛ الانجاهات الوطنية، ج١، صفحة ٣٥٠.
  - (٢٩) الانتجاهات الوطنية ، ج١ صفحة ٣٥ ، ٣٦ .
- (٣٠) الخنا: الفحش ، يشير إلى هتك أعراض المسلمات . هامش ٤ ، الاتجاهات الوطنية ج١ ، صفحة٣٨ ونفس الجراثم ترتكب اليوم في البوسنة والهرسك وكوسوفو والسنجق على أيدى الصرب الأرثوذكس وبمعاونة روسيا الأرثوذكسية وإنجلترا وفرنسا وغيرها من أعداء الإسلام.
  - (٣١)الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٤٢ .
  - (٣٢)الانجَاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٤٣ .
    - (٣٣) الانجّاهات الوطنية ج١ ، صفحة ٤٣.
    - (٣٤) الانجاهات الوطنية ، ج١ صفحة ٤٦.
      - (٣٥) المرجع السابق صفحة ٤٩،٤٨ .
  - (٣٦) الانجَاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٤٩ .
  - (٣٧) الانجّاهات الوطنية ،ج١ ،صفحة ٥١-٥٣.
    - (٣٨) المرجع السابق ، صفحة ٥٣–٥٥.

- (٣٩) اللهاذم : الأسنة القاطعة .
- (٤٠) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة٥٥-٥٥ ؛ وهونفس الموقف الآن بما يجرى لشعب البوسنة والهرسك على أيدى الصرب والكروات ، وما يجرى لشعب فلسطين على أيدى اليهبود ، وما يحدث لشعب الشاشان المسلم من الروس .
  - (٤١) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٥٥
    - (٤٢) الإنجَاهات الوطنية ، ج١ ، ص٥٥.
  - (٤٣) لَّهام : أي عظيم كأنه يلتهم كل شيء .
    - (٤٤) الغنام : راعي الغنم .
    - (٤٥) روح الإله : هو المسيح عليه السلام .
- (٤٦) الاعجاهات الوطنية ، ج١، صفحة ٥٨ ؛ وهذا ما فعله ويفعله الصرب مع شعب البوسنة والهرسك المسلم منذ عامين ، مخت سمع وبصر ما يسمى بالعالم المتمدين والعالم الحر ١١، وما يفعله الروس في الشيشان وطاجكستان.
  - (٤٧) نفس المرجع ، صفحة ٥٩.
- (٤٨) الاعجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٦١ ؛ ولهذا يجرى العمل الآن على قدم وساق لتخفيف منابع الدين في القلوب عبر المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية .
  - (٤٩) الانجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٦٤ .
- (٥٠) الاعجاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٥٧ ، يشير إلى تزاحم الدول الأوربية وتنافسها على مناطق النفوذ
   في البلقان .
  - (٥١) الانجَاهات الوطنية ، ج١ ، صفحة ٦٠ شرحًا على تاريخ الأستاذ الإمام ١٣:١٩–٩١٥.

- (٥٢) هذا الجزء مأخوذ نصا من كتاب الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر ج٢ صفحة ٣٨ وما بعدها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
  - (٥٢م) يشير إلى إلغاء الخلافة وإلى تبادل السكان بين الترك والبلقانيين.
- (٥٣) يشير إلى الملك حسين الذى حارب المسلمين مع حلفائه الإنــجليز، ثم هو يمد يده لتضميد جراحهم اليوم. ويقول : لا تبــذلوا له الخلافة التى يطمع فيها لأنه لا يستطيع الدفاع عنها .
  - (٥٤) الكذاب هو مسيلمة، وقد كان ادعى النبوة هو وسجاج في فتنة الردة .
    - (٥٥) الأهرام أول شعبان ١٣٤٢هـ ٧ مارس ١٩٢٤م .
- (٥٦) افتتاحية الأهرام في ١٢ مارس ١٩٢٤م. وقد كان كتب من قبل مقالا يــؤيد فيه فصل الخلافة عن السلطة، ويدعو الناس إلى مبايعة الخليفة عبد المجيد الذي أقامه الكماليــون ثم خلعوه حين ألغــوا الخلافة راجع « الأهرام » عدد ٩ ربيــع الثاني ١٣٤١هــ ٢٨ نوفمبر ١٩٢٢م. تحت عنوان « الخلافة والسلطان » .
- (٥٧) تماماً كما فعلت كل الانقلابات المسكرية في بلاد المسلمين ( ثقافتنا في ظل النظام المعالمي الجديد، أ. د فوزي محمد طايل ؛ ثورة يوليو الامريكية، محمد جلال كشك ؛ الطريق إلى بيت المقدس، د. جمال عبد الهادي، دار الوفاء للطباعة والنشر .
- (٥٨) الأخبار ٢٩ رجب ١٣٤٢هـ. أول إبريل ١٩٢٤م. وهو يرمـى الكمـاليين فى مقاله هذا بالإلحـاد والجهل والغرور، إذ يزعمون أن الدول التى تـصادق تركيا إنما تصادقها لقوتها لا لأنها مركز الخلافة .
- (٥٩) لماذا في جنح الظلام ؛ إنه الخوف من يقظة الأمة والتجاوب مع بعضها البعض رغم أنهم يملكون كل مظاهر القوة المادية ؛ ولكنه الخوف وصدق الله القائل: ﴿ لاَنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ﴾ ، ﴿ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحدرهم ﴾ . . كم من الأعوام مضت على هذه الواقعة والتعامل معها بهذا الأسلوب . . نصف قرن أو يزيد وما زال أسلوب التعامل مع المسلمين وعلمائهم

- . . هو الأسلوب .
- (٦٠) وقد طبق نفس الأسلوب في سوريا والعراق ومصر وهي محاكم عسكرية والمتهم أمامها محروم من كل ضمانات العدالة . . . والأحكام مقررة مسبقا .
  - (٦١) الأهرام ١٤ مارس ١٩٢٤م.
- (٦٢) وحي القلم ٢ : ٢٣٥ ٢٤٧ وراجع كذلك " كفر الذبابة " ٢ : ٢٤٨ ٢٥٧.
- (٦٣) الكاتب يشير فيه إلى سلوك أتاتورك، وهو سلوك مكرور في كل زمان الطاغية يرفع شعار الإسلام ليضمن تأييد الناس لأنهم يحبون الإسلام ومن يرفع شعاراته ويسعى إلى تطبيقه ريثما يتم له ما أراد .
- لقد أظهر أتاتورك حبه للإسلام للرجة أن وحيد الدين الخليفة وثق به وسلم له قيادة الجبهة والجيش وصُنعت له البطولات فأحبه الناس وأسلموا قيادتهم له، فغدر بهم وأظهر وجهه القبيسح وعداوته المتأصله للإسلام . . ولا عجب في ذلك فقد أظهرت الدراسات أنه من يهود الدونمة والله يقول : ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ﴾ ولكن كيف وصل إلى هذا الموقع ؟ الإجابة تجدها في موقع آخر ؟ لكن يظل اللوم عملى الأمة التي تسلم قيادها لشخص لا تعرف نسبه ( الأسرار الخفية ، الرجل الصنم ، النكير على من منكرى النعمة ؛ الذئب الأغبر) .
- (٦٤) لعله يُعرِّض هنا بصحبة مصطفى كمال للسيد أحمد السنوسى، الذى أحسن الظن به، فأخذ يدعو المسلمين للالتفاف حوله، وتقريبه فى الوقت نفسه للشيخ عبد العزيز جاويش. راجع فى ذلك حاضر العالم الإسلامى ج١،ص١٢٣- ١٢٤.
  - (٦٥) يشير إلى ما أشيع وقتذاك من أن في مصطفى كمال عرقًا يهوديًا .
- (٦٦) هذه حقيقة فقد قال "سيد قطب" وهـو يقدم حياته فداء لهذا الدين " الإسلامى " إن كلماتنـا تظل عرائس من الشمع حتـى إذا متنا فى سبيلها، دبـت فيها الروح وكتبت لها الحياة (دراسات إسلامية، دار الشروق، ص٢٢٨).
- (٦٧) صور شوقى هـذا الشعور فى قصيدته الحائية الـتى تقدم الكلام عنـها، وقد كان دعاء المسلمين فى خطبة الجمعة طوال الـحرب، حسب ما جرت الـعادة به، هو

- (٦٨) وهذا يدل على أن الحس الإسلامي كان عميقا في حياة الأمة بـما في ذلك عامة الناس. فهم يدركون أن نـصب الخليفة واجب، وأنه لا يجـوز أن يبقى الـعالم الإسلامي بلا خليفة. وعلى الجانب الآخـر فإن علماء الأمة قد أعلنوا بطلان عزل الخليفة العثماني عبد المجيد. وأن مـا فعله الكماليون جريمة في حـق الخلافة والأمة الإسلامية.
- (٦٩) الأهرام ٣٠ رجب ١٣٤٢هـــ ٦ مارس ١٩٢٤م. بعنسوان « خلع المخسليفة غسير شرعي». وكان قرار إلغاء المخلافة في ٢ مارس ١٩٢٤م .
- (٧٠) الأهرام أول شعبان ١٣٤٢هـ ٧ مارس ١٩٢٤م. بعنوان « الخلافة الإسلامية».
- (٧١) وهذ دور علماء الأمة في مواجهة المحن والشدائد يبينون للناس ما استغلق عليهم، فالشيخ "محمد حسنين" وكيل الأزهر رحمه الله أصدر بيانا علميًا يشرح فيه الموقف بصدق وأمانة، ويبين للناس خطورة الواقع الذي يعيشون فيه نتيجة غياب الخلافة

- (۷۲) المنار م ۲۵ج ۷ ص ۲۵ه ۳۴۰.
  - . ۱٦٩ س Whither Islam (۷۳)
  - (٧٤) الحولية الثالثة ص ٢٨٠.
- (٧٥) Whither Islam (٧٥) رسول الله. وأصبح الناس كالمعزى المُطيرة في ليلة شاتية بأرض مُسبعة (كثيرة السباع) ليس لها راع. ماذا فعل المسلمون؟ لقد خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون خلافة، دون إمارة فتركوا النبي. قبل تجهيزه، وانطلق أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم أجمعين إلى سقيفة بني ساعده حيث كان الأنصار يجتمعون لاختيار وليًا لأمر الأمة بعد وفاة النبي. وفي هذا اللقاء تم اختيار أبي بكر الصديق رضى الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله. ليتولى أمر المسلمين ؛ وحسم الأمر في هذا اللقاء ( الذي لم يستغرق أكثر من ساعتين على أصح تقدير (استخلاف أبي بكر الصديق، د. جمال عبد الهادى و د. وفاء محمد رفعت دار الوفاء للطباعة والنشر ) .
- أما اليوم فالأمة عاجزه عن إقامة هذه الفريضة ؛ وليس أدل على ذلك منما أورده المؤلف في كتابه هنا منا السبب وراء هذا العنجز وهذه الفرقة ؟ وعندم الإحساس بالخطر نتيجة غياب الإمامة الإسلامية ؟ لا شك أنها قلة التربية وعدم تحرير الولاء والبراء وتسلل العناصر العميله إلى موقع المسئولية في بلاد النمسلمين، بالإضافة إلى الحرب المعلنة والخفية على النخلافة من أعداء الإسلام والتي تعمل على عدم إعادتها مرة أخرى، إنه الغياب شبه الكامل للإسلام عن توجيه دفة الأمور في حياة الأمة التي تتسب إلى الإسلام .

\* \* \*

#### الفصل السادس

# العلماء يكشفون دور اليهود والصليبيين في إلغاء الخلافة وينبهون الأمة إلى أن إقامة الخلافة الإسلامية في رقاب المسلمين

#### تمهيد:

من هؤلاء العلماء الشيخ محمد حسنين مخلوف وكيل الأزهر حينذاك والشيخ محمد رشيد رضا والشيح مصطفى صبرى وسنكتفى هنا بعرض نموذج واحد للشيخ مصطفى صبرى الذى كان شيخا للإسلام فى تركيا وفر إلى مصر من الحكم الكمالى ، وأراد أن ينبه المصريين إلى ما يضمره الكماليون ومنهم مصطفى كمال أتاتورك للإسلام وشريعته وأهله ، وما ينطوون عليه من خبث النية وفساد الدين وأن الخلافة التى ابتدعوها مجردة عن السلطة ليست من الإسلام فى شىء ، وأن فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانه والتحرر من شريعته وقيوده وتجاوز حدوده

#### وللأسف لم يتجاوب المصريون مع نصيحته وتنبيهه:

بل إنهم فى البداية أساءوا الظن بذلك العالم الجليل واتهموه أنه مدفوع فى مهاجمة الكماليين ببغضه لهم ، بعد أن الجأوا الخليفة إلى الفرار ، فهاجموه هجومًا عنيفًا تجاوز فى كثير من الأحيان كل حدود للأدب .

ولكن هل انستبه العالم الإسلامي إلى خطورة الدور الذي يقوم به الكماليون ابتداء من عهد أتاتسورك ؟ وما هو موقف الكتاب والزعماء؟ وأين كان بقية العلماء وماذا فعلوا؟

« الواقع أن العالم الإسلامي تباينت مذاهبه في انقلاب الكمالميين . . ولكن كثرتهم وخاصة في مصر قد أيَّدت كمال أتاتورك ورجت من ورائه الخير للمسلمين وكان ذلك في البداية قبل أن تكتشف الأمة هوية الإنقلابيين .

« وأنكر بعض العلماء والناس هذا البدع الجديد الذي ابتدعه الكماليون في الإسلام بفيصلهم بين السلطة والدين وأنكروا ما قيام به من خلافة منجردة عن

السلطة ولكنهم كانوا قلة قليلة ، منع تيار الحماس الجارف لمصطفى كمال أكثرهم أن يجهروا برأيهم .

وقد كان ذلك فى أعقاب انتصاره على اليونان والذى صنع له صناعة وهو يفاوض الحلفاء فى لوزان والفرح الذى فاجأ الناس بعد يأس يغمر قلوبهم ، فرأى بعضهم أن يمهلوه وأن لا يعجلوا عليه باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلمين.

معنى ذلك أن هذا كان ابتلاء شديدا للشيخ مصطفى صبرى ، رحمه الله . . نعم ولكن ذلك العالم الجليل كان كالطود المشامخ ، لقد واصل بيانه لأهمية الخلافة ومكانها في الحكم الإسلامي الصحيح وداعيا إلى أقامتها وواصل ردوده على المتحاملين عليه الجاهلين بما يدبر ضد الأمة المسلمة ، بينما يَجْهَرُ الفجرة بمعصيتهم فيجدون آذانا صافية . . .

إذا قلت المحال رفعت صوتى وإن قلت اليقين أطلت همسى

متى تبين العالم الإسلامي حقيقة الكماليين ؟ وماذا كان موقفه بعد ما تبين حقيقة الكماليين ؟.

لقد تبين العالم الإسلامي حقيقة الكماليين ، حينما أسفر أتاتورك عن حقيقة نواياه، وألغى الخلافة ، وعزل الخليفة وحيد الدين وطرده وأسرته إلى خارج حدود تركيا بعد أن جردهم من كل أملاكهم وأموالهم .

شيخ الإسلام مصطفى صبرى يشحد قلمه ويكتب: « النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والأمة » الشيخ يقول: « ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء ». هذا هو موقف عالم من علماء المسلمين يدرك خطورة الإنقلاب والحكم العسكرى الذى قام على أكتاف الإتحاد والترقى ويدرك خطورة الدور الذى يقوم به كما أتاتورك وأعوانه ، فينبرى ينبه الأمة إلى فساد ما فعله الكماليون حينما فرقوا بين الخلافة والسلطة ، مبينا دوافعه ، لافتًا أنظار المسلمين إلى خطورة أثاره .

إنَّ المؤلف هنا يبين فساد دين الكماليين ( أعوان كمال أتاتورك ) الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويرفعون شعار الإسلام حتى ينتبه المسلمين إلى خطورة ما

قادمون عليه، فيأخذوا على أيديهم .

المؤلف يقول عن الكماليين: « ولا يبالون ما يصيب الناس من ضرر في سبيل تحقيق منافعهم » . . ويقول: أنهم وراء الفتنة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين.

خطة الكماليين كما يقول الشيخ : « إستئصال الدين وإنقاذ البلاد من نفوذه» حسب زعمهم .

الشيخ مصطفى صبرى يقول: « لعنة الله على الإتحاديين ( نسبة إلى حزب الإتحاد والترقى الماسونى) ، إنهم ادخلوا السياسة فى الجيش فسنّوا هذه السنة السيئة فينا وصاروا آفة على الدولة ، ثم صار الجيش آفة على الدولة وعليهم .

المؤلف يتحدث عن صلة الاتحاديين والكماليين باليهود ، ويقدم الأدلة على ذلك.

شيخ الإسلام يقدم جملة من الشواهد التي تشكك في تواطؤ الكماليين مع الإنجليز.

شيخ الإسلام يقرر إن إخراج المحكومة عن المخلافة إخراج لها عن الدين وآرمسترونج يقدم في كتابه أدلة على إتصال كما أتاتورك بالقوى الاستعمارية (انجلترا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وروسيا) والتواطؤ معهم .

الشيخ يرد على شبهتين . . الأولى تتعلق بالأحكام الشرعية . . يقول : « إن دين الله نعمة للمسلمين فلا ينافى حريتهم واستقلالهم ؛ والثانية خاصة بالرد على من يدعو إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين ويردد قول الله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ [التوبة : ١٢٢].

آرمسترونج يقرر كما قرر صاحب الاتجاهات الوطنية: تنظيم الاتحاد والترقى كان يعقد إجتماعاته في بيوت اليهود، وإن فتحى صديق كمال كان ماسونيا . . وأن وزير مالية الإتحاديين كان يهوديا (يافيد) شم كان من طائفة الدونمه وهو جاويد وكذلك وزيرة السمعارف (خالدة أديب) كما أن وزير الداخلية طلعت في

عهد الكماليين من أصل يهودى .

الأستاذ الدكتور محمد حسين يقول: « إنّ خلع السلطان عبد الحميد كان جزءًا من مؤامرة اليهود لاغتصاب فلسطين ، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بانتحلال الامبراطورية العثمانية » . ويقول: أن اليهود حاربوا السلطان عبد الحميد لأنّه منع هجرتهم إلى فلسطين سنة ١٣١٠هـ / ١٨٩٢م.

الشيخ مصطفى صبـرى يقول : " لن تجد مـلة أو قومًا خارج بلادنــا وداخله دامت مُودّةٌ الإتحاديين والكماليين معهم إلاّ اليهود » .

#### شيخ الإسلام مصطفي صبري يؤدي واجب البلاغ في كتابه

النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والأمة: (١) والكتاب منصرف إلى بحث مسألة الخلافة من ناحيتها السياسية خاصة . فهو يتصدى لمهاجمة الكماليين وتنفير العالم الإسلامي – ومصر خاصة – منهم ، والتحذير من شرهم .

ومن الممكن أن نحصر مباحثه فى قسمين : القسم الأول منها - وهو الأهم يُحذر العالم الإسلامى من خطر الكماليين ، وينبه المصريبين إلى سوء نيتهم والقسم الثانى يتكلم عما ارتكبه الكماليون من التفرقة بين الخلافة والسلطنة مبينًا دوافعه ، لافتًا أنظار المسلمين إلى آثاره .

#### أما القسم الأول فهو يتناول أربع مسائل :

- (أ) الكلام عن فساد دين الكماليين (Y).
- (ب) الكلام عن عصبيتهم للجنس التركي ومحاربتهم للعصبية الإسلامية .
  - (ج) بيان أن الكماليين والاتحاديين اسمان مختلفان لشيء وإحد.
    - (د) الكلام عن صلتهم باليهود ، وعن تواطئهم مع الإنجليز .

قال المؤلف إنه يريد أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه ، وينبههم إلى خطرهم على الإسلام ، حتى لا يظنوا بسهم خيراً فيقتدوا بهسم ، وحتى لا يتورطوا في إعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم اللاديني من حيث لا يشعرون . (ص٩

٢٠) . وقال إن سلبية الصالحين والمتدينين من المسلمين بدعوى اعتزال الفتنة لا يصلح عذرًا لهم أمام الله ، لأن وجه الحق بيِّن لا شبهة فيه . فالقتال قائم بين الحق الصريح وبين الباطل الـصريح ( ص٨ ) . ورد على الذين نـصحوه بأن لا يهاجم مصطفى كمال لتعلق المسلمين به ، قائلا إنه ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء ، وقدم المولف نماذج مـما كتب بعض كتابهم ، مستشهدًا بها على استخفافهم بالقرآن وبالتعاليم الإسلامية ، ومجاهرتهم بأنها مما لا يمكن تطبيقه في القرن العشرين (٣) (ص٧٧) . كما قدم نماذج من دعوة بعض متطرفيهم إلى التخلص من سلطان الدين وتجاهله في تدبير سياسة الدولة ، اقتداء بالأوربيين وبالثورة الفرنسية خاصة (ص٨٤، ١٣٢ - ١٣٤، ٢٠٢ - ٢٠٧) وضرب المؤلف أمثلة لما عبثوا فيه بالشرع ، حين سنوا من القوانين ما يخالفه ، مثل إباحتهم إختلاط الرجال بالنساء(٤) ، وتحديدهم حداً أدنى لسن الزواج في البنين والبنات ، وتحريم ما أحل الله من تعدد الزوجات ، بعـد أن حرفوا كلام الله عن وجهه فـاستشهـدوا بقوله تـعالى : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطَيْعُـوا أَنْ تَعْدَلُوا بِسِنَ النِّسَـاءُ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ مع ما في إستدلالهم من سخف « لأنه يؤدي إلى القول بأن الله تعالى أبطل ما شـرَعه من نكاح ما طاب مـن النساء ﴿مَثْنَىَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وجعله عبثًا ولغوًا ، وأن رسول الله ﷺ وأصحابه رضى الله عنهم وكلَّ من جمع بين الأزواج من علماء المسلمين غلطوا في فهم معنى القرآن الكريم وخفى عليهم امتناع رعاية العدالة المشروط بها جواز الجمع - ص١٧٠- ٦٨» وتكلم المؤلف في مواضع متفرقة من كتابه عَن فساد دين مصطَّفي كمال وسوء سيرته (٥).

وروى فيما يروى عنه حديثًا جرى بينه وبين صحفى فرنسى ، زعم فيه أن تعلق الترك بالخلافة الإسلامية هو سبب شقائهم . وكان من بين ما قاله فى هذا الحديث: ( إن نبينا أمر تلاميذه أن يدعوا الأمم إلى دين الإسلام ، ولم يأمرهم أن يتولوا حكوماتهم ). ويعلق المؤلف على هذا الحديث منبهًا إلى جهل مصطفى كمال فيقول: «وتعبيره بالتلاميذ عن أصحاب رسول الله على أنه أخذه من تعبيرات من عده على أنه أخذه من تعبيرات النصارى ، حيث يعبرون عن حواربي سيدنا عيسى بالتلاميذ ( ص٨٩- ٩١) .

وقد بين المؤلف في كلامه عن عصبية الكماليين لجنسهم أنهم قد ذهبوا في التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره دينًا عربيًا وإحياثهم لعقائد الترك الوثنية(٢) السابقة على إسلامهم ، كالوثن التركى القديم (بوزقسورت ) أو الذئب الأبيض ، الذي صوروه على طوابع البريد(٧) (ص٦٨ ٧٠)، ووضعوا له الأناشيد، وألزموا الجيش أن يصطف لانشادها عند كل غروب وكأنهم يُحلوَّن تحية الذئب محل الصلاة ، مبالغة منهم في إقامة الشعور الجنسي مقام الشعور الإسلامي (ص١٥٩) . وقد سف المؤلف هذا المذهب قائلاً : «وإنما مرماهم في إعادتنا إلى شعائر آبائه القدماء ، الذين قطع الإسلام انتسابنا إليهم وعلاقتنا بهم ، إلى تبعيد الأمة بأية صورة كانت من شعائرها الإسلامية وروابطها الـتي يكرهونها قـدر ما يحبون منـفعتهم الماديـة الذاتية ( ص ٩٥- ٩٩ ١٦٨ - ١٨٨) ويقول المؤلف إن المسلمين قد انخدعوا وأحسنوا الظن بالكماليين حين راوهم يطالبون في مؤتمر ( لوزان ) بمبادلة المسلمين الساكنين في بلاد اليونان بسمن بقى في الأناضول من الأروام . والسواقع أن العصبية الإسلامية لم تكن هي الدافع إلى ما فعلوه . ولكنهم قصدوا بذلك استقدام أنصارهم من أتراك الرُّومَلليِّ - ويسينهم أقارب مصطفى كمال وخواصٌّ أعوانه - ليستعينوا بهم على أتراك الأناضول المعروفين بصدق إسلامهم ، وليسلطوهم عليهم . ويقول المؤلف إن الكماليين لا يدينون إلا بالنفع المادى ، ولا يبالون ما يمصيب الناس من ضرر في سبيل تحقيق هذه المنافع(^) . ولذلك فهم لم يبالوا ما أصاب المهاجرين من ضرر وما تعرضوا له من أخطار وما قاسوه من متاعب، نتيجة لنقص ما هيئ الاستقبالهم في مُهَاجَرِهم . كما أنهم لم يتورعوا عن إثارة المسيحين ضد المسلمين في الأناضول(٩) من قبل ، حين رأوا ذلك محققًا لمصلحتهم . فقد عمدوا إلى قتل الأروام ونهبهم في المدن والقرى التي ينسحبون منها ، لي حملوا اليونان عملى الانتقام من مسلمي الأناضول الذين كانوا يسحتلون بلادهم بمساعدة الحلفاء عقب الحرب . وعند ذلك لم يجد المسلمون بدًا من الانضمام لمصطفى كمال ، وقد كانوا من قبل لا يؤيدونه ولا يسرجون من وراثه خبرًا (ص 109-170).

من أجل ذلك لم يكن المؤلف يبالى بانتصار الكماليين ، لأنه يتساءل : لمن هذا الفتح؟ ولماذا هو؟ وهو يجيب عن ذلك بأنه ليس للدولة، لأنهم قد «عصوها وبغوا عليها ، ثم هدموها ، وأرادوا أن يمحقوا اسمها ورسمها » . وليس للدين (لأنهم كثيراً ما صرحوا بأن تجريدهم الخلافة عن السلطة والتفريق بينهما إنما وقع بقصد التفريق بين الدنيا والدين . وكان فتح أزمير عملا واجتهاداً في سبيل تلك الدنيا وإن قومي الأتراك إن نالوا شوكة وقوة وعدموا دينهم فلا تُؤسيني قوتهم بل تضاعف أسفى ، لأنهم ليسوا إذن قومي بل أعداء ديني ، ولا يسرني قوة الأعداء) وليس انتصارهم للأمة – والمؤلف يعني بهم مسلمي الترك – « ففي قلوبهم شنآن من اعتصم منهم بدينه . وخطتهم التي يتناجون بها ولا يحيدون عنها ، استئصال المخلصين من المسلمين ، كما أن خطتهم استئصال الدين وإنقاذ البلاد من نفرذه (١٠٠) فإذا كنا في استقلال دولتنا نختار الحكومة اللادينية ونطرح الخلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال ، وعَدمه مع عدم هذا الخسران أهون بل عدمه معه أهون أيضاً، إذ يرجع ورزرُ الحكومة اللادينية حينئذ إلى غيرنا ، ونكون نحن معذورين لكوننا غير مختارين ( ص ١٢٧ – ١٥٠).

ويؤكد المؤلف في مواضع متفرقة من كتابه أن الكماليين (١١) والاتحاديين (١١) حزب واحد ، وأن الخلاف بينهما ليس خلاقًا على المبادئ ولكنه خلاف شخصى مبعثه التنافس على الزعامة . فكلاهما لا يستند إلى القوة المشروعة التى تستند إليها الأحزاب السياسية ، وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب المبنى على المحبة التامة ولكنه يستند إلى الجيش : « بيد أن العسكر كان في زمن الاتحاديين بمنزلة الآلة وقوة الظهر لسياستهم ، فترقّت تلك الآلة في الدورة الكمالية وغدت عاملة بنفسها . وربما كان يُشام في زمن الاتحاديين بعض من علامات المنافسة والمطاولة بين فرعيهم المعسكرى والمغير العسكرى، فينتظم الميزان بحذاقة الطعمت » . والآن رجحت كفة العسكريين فلعنة الله على الاتحاديين . إنهم الدخلوا السياسة في الجيش ، فسنوا هذه السنة السيئة فينا وصاروا آفة على الدولة ثم صار الجيش آفة على الدولة وعليهم » ويبين المؤلف تشابه أسلوب الاتحاديين والكماليين في سياستهم . فهم إن أحسوا حرج مركزهم أغروا الأمة بالحرب فإن

تجنبتها الحكومة التى تخلفهم تفاديًا من التضحية فى وقت تراه غير مناسب اتهموها بالعجز واحتمال الذل ، وربما ارتقوا إلى اتهامها بالخيانة . وإذا دخلت الحرب خذلها ضباطها المنبثون فى الجمعيات السرية فى السجيش. وييبن المؤلف أن المنافسة بين الكماليين والاتحاديين هى التى دفعت الأولين إلى التشهير بالآخرين ، وأنهم جميعًا هم المسئولون عن ضياع الإمبراطورية العثمانية (١٣) منذ وضعوا أيديهم على الدولة بعد خلع عبد الحميد . ويذكر المؤلف بعض أسماء من كُتَّاب الكماليين الذين يهاجمون الاتحاديين . كما يشير إلى أن الذين وقعوا هذنة مندروس هم الاتحاديون الذين أصبحوا من بعد كماليين (ص٧٧ - ١٨ هدنة مندروس هم الاتحاديون الذين أصبحوا من بعد كماليين (ص٧٧ - ١٠)

أما صلة الكماليين - والاتحاديين من قبل - باليهود ، فيورد عليها المؤلف كثيراً من الأمارات ، وهو يرى أن لليهود إصبعاً في إسقاط السلطان عبد الحميد ويستدل عليه بأن (قرة صوه) الاتحادي الشهير هو الذي أبلغه قرار خلعه ، وهو يهودي (ص٢٦١)(١٤). ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل الآستانة من الكماليين يهودي (س٢٦٥)(١٦٠). ويلحظ المؤلف أن أول وفد دخل الآستانة من الكماليين كان برياسة رأفت باشا ، وقد نزل في محفل الشرق (هامش١٦٨). ويحكي المؤلف ما دار في إحدى الجلسات السرية بالبرلمان ، عند بدء الحوب بين تركيا وبين الإيطاليين في طرابلس الغرب - وقد سمعه بأذنه وقتذاك، إذ كان نائبًا عن بلاه (توقاد) - حين ألقي أحد النواب خطابًا أشار فيه إلى معارضة البنائين الأحرار والاشتراكيين للحكومة الإيطالية في غزو طرابلس ، لأن في ذلك إحراجًا لحكومة الاتحاديين الموالية للماسون(١٥٠) . ويقول المؤلف في هذا الصدد «ولن تجد ملة أو قومًا خارج بلادنا وداخله دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصلييهم وعودتيهم(٢١) . . فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تركيا ما بين الميطرد اتخاذهم وكيجة ولا وليًا من مشايخ الإسلام اطراد اتخاذهم من رؤساء لم يطرد اتخاذهم من رؤساء الحاخام ص٢٦١٥).

ويسوق المؤلف كذلك جملة من الشواهد التي تشكك في تواطؤ الكماليين (١٧) مع الإنجليز . منها نجاح عصمت إينونسو في مؤتمر ( لوران ) وتسليم الإنجليز له

مع أنه لم يهزمهم فسى ميدان القتال . ومنها رد مستشار وزارة الخارجية البريطانية على بعض النواب الذين اعترضوا على تسليم إنجلترا بشروط تركيا في مؤتمر لوزان واعتبروه هزيمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنجليز تجاه الأتراك إذ قال ردًا على أحد المعترضين : « عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتي الترك القديمة والجديدة». ومنها أن الصحف الإنجليزية كانت تنادى في أيام السلطان وحيد الدين بتغير شكل الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة ، زاعمة أن الجمع بين المدين والدولة لا يمكن معه ضمان حقوق الأقليات من غير المسلمين . ولم تكن قيود (سيفر) المثقيلة إلا باسم الأقليات . ولم تكن إلا نوعًا من الاضطهاد والضغط على الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة . ويرى المؤلف أن الإنجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين حتى أعجزوه ثم تساهلوا بعد ذلك مع مصطفى كمال ليجعلوا منه بطلا ( فتعظم فتنبته في أبصار المسلمين وبصائرهم )(١٨). والرجل مـمن لا تجد الإنجليز مثله ولـو جَدَّتُ في طلبه ، من حيث إنه يهدم من ماديات الإسلام ومن أدبياته -ولا سيما أدبياته- في يوم ما لا تهدم الإنجليز نفسها في عام. فلما ثبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات فوق كفايته وقدرته في طرد اليونان من الأناضول استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا- هوامش ۱۷۶- ۱۷۱، ۱۷۸- ۱۷۹» .

أما تجريد الخلافة من السلطة فهو يرجع في نظر المؤلف إلى ارتداد «الحكومة التركية وانتزاعها من لباسها الديني - ص١١». ذلك لأن الحكومة هي القوة العاملة. والخلافة هي اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية . فإخراج الحكومة عن الخلافة إخراج لها عن الدين. (ص٢٣). «فالكماليون قد نقلوا ما أحبوه من السلطة إلى من أحبوه وتركوا ما كرهوه من السخلافة فيمن كرهوه - ص ٣٣ وتركوا الخليفة في الآستانة، مع نقلهم العاصمة إلى أنقرة بزعم أنها أحصن موقعًا وكأنه لا يلزم في مقر الخلافة من العصمة مثل ما يلزم في مقر الحكومة (ص٥٣).

وليست الخلافة في رأى المؤلف - إلا قيام حكومة نائبة مناب الرسول عليه في إقامة أحكام السشريعة . فصفة الخلافة موجودة في جميع الحكومات الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان ، وإن كان العرف العام على امتياز واحدة

معينة من تلك الحكومات بها . وإنما منع الفقهاء تعدد الخلفاء لتوقى ما قد ينشأ عنه من مزاحمة بعضها بعضا . فإذا جار تعدد الحكومات الإسلامية ، بل كان هذا التعدد ضرورة ببعد الشقة ، فلا مانع من تعدد الخلفاء ، وإن كان الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خليفة أعظم تجتمع به كلمة المسلمين (ص ٣٩-٤٠).

« وقد رد المؤلف في ثنايا كتابة على كثير من حجج الكماليين وأنصارهم مبينًا فسادها، كما رد على بعض ما يثيره المتفرنجون من شبهات » .

« فمن ذلك رده على من اعتذورا عن الكماليين فى فصلهم الدولة عن الدين بفساد الخلفاء علماء الدين . فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد تبديل المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين ( ص١٧ ، ٥٣ – ٥٣) ».

« ومن ذلك رده على ما يشنعون به فى الدستور القديم من نصه على عدم مسؤولية الخليفة . فيؤكد أن الاتحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بهذا النص ويؤكد كذلك أنه حاول تغيير هذه المادة حين كان نائبًا فحالت حكومتهم بينه وبين ذلك (ص١٠٩). كما أنهم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس وينقلوها إلى السلطان على غير ما يفعلون اليوم - فوقف المؤلف فى وجههم يومذاك (ص٢٠١)».

" ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى الإنجليز إذ يبين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كمال . فهو الذى بعث به للأناضول وفوضه فى جمع الجيوش . وقد ظن أنه يمكر بالإنجليز ، إذ يسلك معهم سبيل الملاينة ، بينما يسلك مصطفى كمال سبيل المخاشنة " فإن نجح طريق المقاومة فهو طريقه وطريق من بعثه وواضعة فى ذلك وناجاه (٢٠). ولكن الذى يأخذه المؤلف على خلفاء العثمانيين هو أنهم لم يجاهدوا هذه الدعوات الإلحادية حق الجهاد . وهم عنده مسؤولون عن هذا المصير الذى صار إليه المسلمون - ص١١٧، هامش ٥٥-٢٥».

« وقد كان من أحسن ما وفق المؤلف في تجليته وبيان وجه الحق فيه شبهتان يثيرها المتفرنجون ، تتعلق إحداها بالأحكام الشرعية ، والأخرى بعلماء الدين فهم يقولون في الأولى : كيف يمكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيدت نفسها بالدين ؟ وقد كان رد المؤلف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام نعمة للمسلمين وسعادة لهم في الدنسيا والآخرة ، فلا ينافي حريتَهم واستقلالهم كونُ حكومتهم ممنوعةً من التخطى إلى ما وراء حدود الدين. ثم بين أن المقصود بالحرية هو حرية الأمم تجاه الحكومات، لا حرية الحكومات في القيام بأمورالأمة ولهذا تقيد الشعوب الحرة حكوماتها بالقوانين وتلزمها بالتمسك بها وتمنعها من التزحزح عنها ، أو التلاعب بها . وكما يتسنى للحكومة المستبدة التلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها بما يناسب شهواتها، فكذلك يتسنى لها ذلك بتبديلها وتغييرها «ولا يوجد عظيم فرق بين تخطى القوانين بإهمالها وبين تخطيها بإبدالها » وموافقة النواب على تبديل القوانين ليست دليلا على رضا الأمة «ولهذا يُحتاج في بعض البلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البرلمان بعرضها على الأمة . مع أن الأمة نفسها تحتاج إلى رقيب من نفسها ودساتير أولية فكرية أدبية ارتكزت فيها تقيها الخطأ والزلل في اجتهادها الذي تبنى عليه قوانينها . . فيلزم أن يكون لسن القوانيس حدود يوقف عندها . وبعبارة أخرى يلزم أن توجد قوانين أساسية لا يتخطاها نُظَّام القوانيـن ، ولا يسوغ لهم تبديلُـها . . . وتلك القوانيــن الأساسية أسلمُها ما كانت سماوية ، لما أنَّ تغييرها ليس في وسع البشر فهي أحرى أن تكون تُخُومَ الاستناد وتتخذ آخر مفْزَع لإصلاح الفساد الناشئ من أنفسهم ، ومنهم نُظَّامُ القوانين ص١٣٧ - ١٤٢ ».

«أما الشبهة الثانية: التي يكثر المتفرنجون من ترديدها ، فهي قولهم في الدعوة إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين: « لا اختصاص لواحد من صنوف المسلمين في العلم بالدين ، ولا امتياز ولا رهبانية في الإسلام » . وقد رد المؤلف على ذلك بقوله: «ولكن هناك طائفة قال الله تعال في شأنهم ﴿ فلولا تَفَرَ من كلِّ فرقة منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدَّين وليُنْذروا قومَهم إذا رَجَعُو إليهم لَعَلَهم يَحُذَرون ﴾ . حتى استثنى سبحانه وتعالى تلك الطائفة من فريضة الجهاد هامش ص١٤٥» . ولذلك فالمولف يدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة . إذ

يقول في موضع آخر: « والذين جردوا الدين من ديارنا عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين ، بحجة أنه لا ينبغى لهم وينقص من كرامتهم . ومرادهم حكر السياسة وحصرها لانفسهم ، ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العَجزة . فيقبلون أيديهم ويخيلون لهم بذلك أنهم محترمون عندهم ، ثم يفعلون ما يشاؤون بدين الناس ودنياهم ، محررين عن احتمال أن يجيء من العلماء أمر بمعروف أو نهى عن منكر إلا ما يعد من فضول اللسان ، أو يكمن في القلب ، وذلك أضعف الإيمان فالعلماء المعتزلون عن السياسة ، كأنهم تواطأوا مع كل الساسة ، صالحيهم وظالميهم ، على أن يكون الأمر بأيديهم ويكون لهم منهم رواتب الإنعام والاحترام ، كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي . . . هامش ص ١٣٠ – ١٣١١ » .

« ويتخلل الكتاب بعد ذلك كله تنديد بالمصريين وتسفيه لآرائهم في مواضع متفرقة لا شك أنها من آثار سوء استقبالهم إياه وتجنيهم عليه بعد أن هاجر إليهم فراراً بدينه وحياته الا (٢١).

« ولم ينتهى المؤلف من طبع كتابه حتى وردت الأنباء بإلغاء مصطفى كمال للخلافة . فألحق المؤلف بالكتاب فصلا قصيراً ختمه به ، وجعل عنوانة (قَطَعَتْ جَهيزَةٌ قَوْل كلِّ خطيب » وقد ذكر فيه المسلمين – والمصريين خاصة بما قاله فى الكماليين : « وقد أردت أن أبين لهم الحق قبل هذا بسنة ونصف سنة فأمطروا على الكماليين : وقد أردت النابير بعد سنة فكرروا النكير ، وأصروا على ضلالهم وتحبيذ الضلال الكمالي ، إلى أن اعترفوا بالحق ، وعنفوا الحكومة التركية حين لا ينفع الاعتراف والتعنيف . فقد سبق السيف العذل ، وشابه الجد في إبطائه الهزل ، فما لصولة صحفهم اليوم على مصطفى كمال وحكومته إلا قمة الندم . . . فليفتح عالم الإسلام عينيه ، وليأخذ حذره من الملحدين الذين دبت عقاربهم ونجحت في بلادنا تجاربهم ، فلا ينقذه المسلك الذي سلكه . ينام وينخدع بهم إلى ما شاء الله وشاؤوا ، ثم يتنبه بعد ما كانت الكائنة ولات حين جدوى لذلك الانتباه . . . الغ)».

#### مراجع القصل

- (۱) هذا المبحث مأخوذ نصا من الاتجاهات الوطنية جـ٢، صفحة ٧٤، وما بعدها أنظر ما كتبـه الأستاذ الدكتور محـمد حرب عن شيخ الإسـلام مصطفى صبرى فـى كتابه العثمانيون فى التاريخ والحضارة ، صفحة ٢٠١- ٢٢٠.
- (٢) الأسرار الخفية ، راء إلغاء الخلافة العثمانية ، دراسة حول كتاب . النكير على منكرى المنعمة من الدين والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفى صبرى تقديم ودراسة د. مصطفى حلمى ، دار الدعوة الاسكندرية ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م صفحة ١١٩٥ ١٧١ الإسلام والمخلافة فى العصر الحديث ، أ.د محمد ضياء الدين الريس، أستاذ النظم الإسلامية ، دار التراث ، القاهرة .
- (٣) صور أرمسترونج في كتابه « الذئب الأغبر » الذي مجد فيه مصطفى كمال ما كان يتصف به هذا الرجل من انحلال خلقى . . فقال إنه كان سكيراً مدمناً على القمار يسهر على مائدته طول ليله . وكان يتنزل في مقارفة المريبات من الخبيثات والمتبذلات إلى أدنى الحدود ، حتى لقد أصيب في بدنه من جراء ذلك بالأمراض الخبيثة ، ثم هو يصفه بعد ذلك بأنه وصولى ، ليس للوعود عنده قيمة إلا أنها وسيلة لغاية وسلم إلى هدف .
- (٤) وهذا همو موقف كل الانقلابات العسكرية التى وقعت فى المعالم العربى والإسلامي.
- (٥) وهذا هو ما فعله الإنجليز والفرنسيون وبقية جنود الإحتلال في كل بلاد العالم الإسلامي حيما أشاعوا الاختلاط في المدارس والجامعات والادارات والمواصلات وحينما حكم العسكر زادوا الطين بلة .
- (7) وهذا هو ما فعله الإنقلابيون الذين جاءوا من بعده وساروا على نهجه في بقية ديار المسلمين ، ففي مصر مثلا نجد حرصا على إحياء رموز الوثنية الفرعونية وحكامها مع نصب تماثيلهم في المتاحف والميادين بل واتخاذهم قدوه وأسوة فالنشاط الطلابي مثلا يتخذ شعاراً هو عبارة عن الوثني حورس .
- (٧) طوابع البريد بل وأوراق البنكنوت يتم ثزيينها بصور أبى الهول وخفرع ورمسيس الثاني والهدف المظاهر احياء الوثنيات القديمة . رغم أن أمريكا تكتب على ورقتها

- المالية (الدولار) . . ﴿ نحن نثق في الله ﴾ !!.
- (٨) وهذا هو الذي يسعى إليه حكم العسكر الذي ابتليت به بلاد المسلمين.
- (٩) إثارة الفتن الطائفية ، والإعتماد في ذلك على الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين وسيلة من الوسائل التي يَتبنّاها أعداء الإسلام وعلى رأسهم الاستعمار الأوربي لتمزيق وحدة العالم الإسلامي .
  - (١٠) وهذا هو المخطط الذي قام حكم العسكر على تنفيذه في ديار الإسلام .
    - (۱۱) أعوان مصطفى كمال أتاتورك .
    - (١٢) أعضاء تنظيم الاتحاد والترقى الماسوني .
- (١٣) كما أن حكام العرب هم المسؤلون عن ضياع فلسطين ومعظم ديار العالم الإسلامي.
- (١٤) ويؤيد الشيخ مصطفى صبرى فيما ذهب له كثير من المراجع ، مثل أرمسترونج في كتابه عن حياة مصطفى كمال « الذئب الأغبر » فقد قرر أن « الاتحاد والترقى » كانت تعقد اجتماعاتها في بيوت اليهود المنتمين للجنسية الإيطالية والجمعيات الماسونية الإيطالية . كما روى أن بعض الاتحاديين ومنهم فتحى صديق مصطفى كمال كانو منضمين للماسون، وأنهم قد اقتسبوا أساليبهم في تنظيم جمعيتهم. وقد كان وزير مالة الاتحاديين يهوديًا هو "يافيد " . ثم كان من طائفة الدونمة وهو جاويد . كما كانت وزيرة المعارف في عهد الكماليين من أصل يهودي وهي ( خالدة أديب ) راجع «الذئب الأغبر » في صفحات ٢٩ ٣١ ، ٣٧ وراجمع كذلك في صلة الاتحاديين باليهود كتاب « جزيرة العرب في القرن العشرين » ص ٢٢١ ٢٣٧ وراجم كذلك في حكاب حاضر العالم الإسلامي ١ : هامش ١٥٠ ، ١٥٧ وداجم ك Seven Pillars Wisdom ، ١٥٠ ، هامش ص ١٥٧ .
  - « والذى يبدو لى أن خلع عبد الحميد كان جزءاً من مؤامرة اليهود لاعتصاب فلسطين ولم يكن ذلك ممكناً إلا بانحلال الامبراطورية العثمانية . وليس بين المؤامرة التى انتهت بسقوط عبد الحميد وبين صدور وعد بلفور إلا تسع سنوات وقد شوه اليهود سيرة عبد الحميد وشنعوا به ، وجازت فريتهم على المسلمين مع أن الرجل كان يقاوم النظم النيابية لأن الداعين إليها كانوا مجموعة من ملاحدة المتفرنجين

- المعارضين لسياسة عبد الحميد الاسلامية ، والواقعين في أحابيل الصهيونية العالمية . وقد دفع اليهود إلى محاربة السلطان عبد الحميد أنه منع هجرتهم إلى فلسطين سنة ١٨٩٢م . ولم تفلح كل حيلهم ومن بينها تدخل بعض رؤساء الدول في حمله على تغير رأيه .
- (١٥) وراجع كذلك ما يؤيد هــذا في رسالة أحد يهود فلسطين إلى الســيد محمد رشيد رضا أيام حرب طرابلس « تاريخ الأستاذ الإمام ١، ٧٢٩».
- (١٦) يقصد بهم الجماعة المسماة بالدونمة أى المرتدين وهم جماعة من اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام . ومعظمهم من النازحين إلى تركيا من أسبانيا بعد أن إستولى عليها النصارى في أعقاب الحكم الإسلامي . وكانت مدينة سلانيك تضم عددًا كثيرًا منهم .
- (۱۷) هذا مما يتفق مع أساليب السياسة الإنجليزية . ويمكن مقارنته بما حدث عقب أختيال السيردار من توجيه شروط قاسية لوزارة سعد ، لكى تكون هناك فرصة لمجاملة الوزارة التالية الموالية بتخفيف بعض القيود كما يقول اللورد ويفل Allenby in Egypt ص١١٤» .
- ومما يتفق مع أساليب إنجلترا السياسية كذلك أنهم حموا وحيد الدين من الكماليين حين لجأ إليهم ، ونقلوه إلى مالطة ليكون أداة في يدهم للضغط على الكماليين وتهديدهم.
- (١٨) التواطؤ مؤكد فقد ذكر ذلك الدكتور إبراهيم حسون في كتابه تاريخ الدولة العثمانية ، صفحة ٢٠٢ .
- (۱۹) ويؤيد أرمسترونج في كتابه « الذئب الأغبر » ما ذهب إليه المؤلف هنا . ويستطيع القارئ أن يجد في ثنايا الكتاب أدلة كثيرة على اتـصال مصطفى كمال بالحلفاء جميعًا إنجلترا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وبإنجلترا خاصة ، في أثـناء الحرب حين كان في جبهة الشـام ، وبعد ذلك ، وتدخلهم لمصـلحته في حربه مع اليونان أكثر من مرة وإمداده بالأسـلحة ، وفي الوقت الـذي كان يتلقى فـيه أموالا وأسلحة مـن روسيا أيضًا . وأعـجب ما في ذلك أنه كـان يتلقى المـدد من الجبهتـين المتعاديـتين وأن الإنجليز أعانوه عـلى اليونان وهم حلفاؤهم « راجع صفحات ٥٦ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ،

۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ ، من كتاب ، مصطفى كمال ، الـذئب الأغبر».

ومن أصرح ما جاء فى تأييد ذلك قول الباحث الفرنسى "أوچين يونج فى كتابه: «استبعاد الإسلام » مشيراً إل ما كان من اتصال سرى بين الحلفاء وبين الكماليين أثناء الحرب: « ووقعت إلى ، فى سنة ١٩١٧ مسودات كتاب نفيس عنوانه «الإسلام وسياسة الحلفاء» لـمؤلفه الدكتور " انساباتو الإيطالى "العالم والرحالة الكبير. وقد حالت المراقبة دون ظهور ذلك الكتاب قبل سنة ١٩١٩. فالمؤلف قد أودع كتابه أموراً تمت فيما بعد ، أى تصيير تلك البلاد علمانية ، وبعبارة أخرى نبذ الخلافة والجامعة الإسلامية ، وهو السلاح الذي لا يجدى نفعًا ، والتحول نحو الماضى فعاد التركى مغوليا ، وصاروا فى المدارس يعتبرون " چنكيز خان " كإله وفكروا فى تهيئة القوم لانتحال البوذية ديانة لهم . وقد تحققت جميع الأحلام ، ما عدا الأخير منها ، فإنه لم تتمخض به الأفكار بعد » – استبعاد الإسلام ص ١١.

(۲۰) هامش ص ٤٢- ٤٥. وراجع كذلك كــلامه عن الاتحاديين - والكمالــيون منهم الذين رجوا بتركيا في الحرب ، عل غير رغبة السلطان وعلى غير رغبة معارضيهم - وقد كان المــؤلف منهم - ثم وقـعوا عقد الاحتلال . ومـع ذلك كله فهم يــلومون الخليفة لاستسلامه لعواقب هذه الهزيمة التي جلبوها عليه بأيديهم (ص١٠٧).

(۲۱) راجع أمثلة لذلك في صحات ١٦، ١٧، ١٩، ٢١، ٥٧، ٢٤، ٢٥، ١٠٠ مامش ١١٠. ١٩٥، ١٩٤، ١٩٥.

\* \* \*

### الفصل السابع تقويم فترة حكم الدولة العثمانية للعالم الإسلامي

مقتطفات من شمادة المؤرخين للدولة العثمانية

#### أولا: الشيخ عبد الرحمن الجبرتي(١):

وعادت مصر في عهد السلطان سليم الأول العشماني وعادت مصر في عهد السلطان سليم الأول العشماني (٩١٨-٩٢٧هـ/١٥١٢) إلى النيابة كما كانت في صدر الإسلام ، ولما خلص له أمر مصر عفا عمن بقى من الجراكسة وأبنائهم ، ولم يتعرض لأوقاف السلاطين المصرية ، بل قدر مرتبات الأوقاف والخيرات وغلال الحرمين ورتب للأيتام والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين . وأبطل المظالم والمكوس والمغارم .

ولما توفى السلطان سليم الأول تولى بعده ابنه الغازى السلطان سليسمان (٩٢٧-٩٧٤-١٥٦-١٥٦١م) عليه الرحمة والرضوان ، فأسس القواعد وتمم المقاصد ونظم الممالك وأنار الحوالك ورفع منار الدين وأخمد نيران الكافرين ، وسيرته الجميلة أغنت عن التعريف، وكانوا في صدر دولتهم من جير من تقلد أمور الأمة بعد المخلفاء المهديين ، وأشد من ذب عن الدين، وأعظم من جاهد المشركين . فلذلك اتسعت ممالكهم بما فتح الله على أيديهم وأيدى نوابهم ودانت لهم الممالك في الطول والعرض هذا مع عدم إغفالهم الأمر وحفظ النواحي والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية ، وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في والشحكام والوقائع بالقوانين والشرائع فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملوك وانقاد لهم الممالك والملوك وكانت منشآت السلاطين العسكرية في المدفعية والهندسة العسكرية وشئون الإمدادات والنهوض فوق مستوى عصرهم . كما لم يكن في وسع أي دولة من دول غرب أوربا أن تقاوم فرق السباهية والانكشارية (١) .

#### ثانيا: الأستاذ الدكتور إحسان حقى (٢):

#### (١) هل كان العثمانيون مخربين ؟

«بعض الناس ، ولا سيما أولئك الذين يعيشون متأثرين بالدعايات الأجنبية أو الذين تلقوا علومهم من الأجانب فقط من غير أن يرجعوا إلى التراث ، يتهمون العثمانيين بأنهم مخربون بدليل أنهم تركوا البلاد على حالها كما وجدوها .

وهذا القول بقدر ما يدل على الافتراء فإنه يدل على الجهل بالتاريخ لأن العثمانيين لم يكونوا من هذه الناحية دون غيرهم بالنسبة إلى زمانهم ، فلم تكن بلادهم دون بلاد أوربا عمرانا ، وحينما نقول : بلادهم إنما نعنى بلاد الإمبراطورية بما فيها مصر وسوريا

والعراق والشمال الافريقى وأوروبا الشرقية وغيرها . وإذا ما علمنا بأن العثمانيين هم ورثة حضارة وعمران الأمويين والعباسيين والأيوييين وغيرهم وأن هؤلاء قد خلفوا من العمران ما هو من أبدع آيات زمانه وأن العثمانيين قد حافظوا على هذا التراث وزادوا عليه ، أدركنا أن تهم التخريب افتراء محض .

وعلى الرغم من أن العثمانيين كانوا أمة حرب وقتال لا بل كانوا أعظم أمة حربية، فإنهم لم يكونوا مخربين قط بل كانوا ، إذا ما قسناهم بغيرهم من الأقوام أمة عمرانية من طراز رفيع وإن ما بنوه من تكايا ومدارس ومشافي وجسور ومطاعم مجانية للفقير ، وقصور وخانات وحمامات لأكبر دليل على نزعتهم العمرانية . وإن المساجد التي بنوها وبلغوا درجة الكمال في اتقانها وجمالها والتي ما زالت قائمة من حدود النمسا إلى أقصى حدود مصر وما فيها من ضخامة وفخامة وجمال وتناسق لأكبر دليل على ما كانوا يتمتعون به من ذوق فني وحب للعمران .

وإذا بخاوزنا ناحية العمران إلى الناحية الفنية نجد الفضل يرجع إلى العثمانيين فى تحسين وبخميل أنواع الخطوط العربية وضبطها فى قواعد علمية حتى غدا الخط العربى فنا من الفنون الجميلة وهذا ليس من شأن الخربين .

ووأما فى الحرب فهم أهله وأربابه وإن ما فعله محمد الفاتح من إزلاق السفن من البحر إلى البر ثم إلى البحر (٣) ثم اختراع المدفع السلطانى دليلان على ما كان عليه العثمانيون من سلامة العقل والتفكير ومن كان مفكراً لا يكون مخرباً».

الله الشيء الذي يجب ألا نسهو عنه حينما نتحدث عن الدولة العثمانية هو أنه يجب علينا أن نقومها ونقوم أعمالها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول الأخرى من سوء حال بالنسبة إلى الأزمان السابقة لا أن نقومها بالنسبة إلى زماننا.

«ثم إننا حينما نطلق لفظ مخرب على أمة من الأمم إنما نعنى أمة متوحشة تلجأ إلى الهتك (٤) والفتك تهدم البلدان وتعتدى على السكان وتقطع الأشجار وتردم الآبار وترتكب المظالم في البلاد التي تستولى عليها ولم تكن هذه حال الدولة العثمانية بل كانت على العكس من ذلك تماماً.

«إن الدولة العثمانية لم تكن دولة مخربة فإنها كانت ، بفضل الدين الإسلامي . أرقى بلاد العالم ، آنذاك ، من الناحية الاجتماعية فكانت عنايتها بالنظافة لا مثيل لها

وكانت حماماتها تعم المدن الصغيرة بل الكبيرة في الوقت الذي كان فيه قصر فرساى . على عظمته ، خالياً من مرحاض ومن حمام ، وإن أول من أدخل الحمامات إلى القصور هو نابليون الأول بعد رجعته من مصر ولكن الفرق بين العثمانيين وبين الغربيين هو أن الغربيين تعلموا منا ثم ساروا في إصلاح أنفسهم خطوات إلى الأمام بينما لم يترك الغربيون للعثمانيين مجالا لكي يخطوا خطوة واحدة إلى الأمام بل أشغلوهم بحروب متواصلة ، ومع ذلك فقد فعلوا ما قدروا عليه ولم تكن البلاد العثمانية على سعتها أسوأ حالا من غيرها من بلاد العالم ، وكل ما في الأمر أن الخطوة العثمانية جاءت متأخرة عن خطوات بعض الأمم الغربية إلا أنها لم تكن مهملة فقد أنشئت فيها المرافئ ومدت المدارس متنوعة المناهج).

«ولولا إخلاص رجالات الدولة العثمانية لكان من الصعب عليها أن تأتى بأى عمل إصلاحى ، وهي تنفق كل ميزانيتها على الحروب التي كانت دول الغرب تتعمد إثارتها لكي لا تترك للسلطنة العثمانية وقتاً للراحة أو للتفكير في العمران».

دوإن من يقرأ التاريخ يعلم أن النهضة الغربية العمرانية هي وليدة مئتي سنة على أكثر تقدير ، وكانت البلاد قبل ذلك حتى العواصم الأوروبية أشبه بالقرى المتأخرة بينما كان الناس في بلادنا ينعمون بكثير من أسباب الراحة والرفاهية وفي باريس ولندن حتى الآن ، أحياء قائمة تدل على هذه الحقيقة».

#### هل كان العثمانيون مستعمرين(٥) ؟

ومن الأمور التي أراد أهل الغرب أن يوقروها في نفوسنا هو أن العثمانيين كانوا مستعمرين ، وفي كل بلد حلها الغربيون المستعمرون أعلنوا أهلها أنهم إنما أتوا إليهم لإنقاذهم من المستعمر العثماني . فحينما دخل الفرنسيون الجزائر أعلن قائد الحملة أنه جاء لإنقاذ الجزائر من الاستعمار وكانت النتيجة أنهم قضوا على استقلال الجزائر واستعمروها ١٣٠ سنة أسوأ استعمار ، ولما دخل نابليون مصر أعلن أنه جاء لإنقاذ المصريين من استعمار المماليك ، ولما استولى المستعمرون على بلاد الدولة العثمانية أخذوا يوقرون في نفوس أهل البلاد أن الدولة العثمانية كانت في بلاد العرب مستعمرة وسار الأطفال الذين تلقوا هذه الدروس عن المستعمرين والمغرضين والحاقدين على النهج وصدقوا هذا القول ولا يزال إلى يومنا هذا يوجد أناس يسمون الحكم العثماني في بلاد

العرب استعماراً.

ووإذا كان العهد العثماني قد مضى وانقضى فإن واجب الإنصاف يقتضينا أن نزيل من الأذهان هذه التهمة المغرضة التي أراد أعداء الإسلام تثبيتها في نفوس الناشئة لكي يباعدوا بينهم وبين الأمة التركية المسلمة».

«فالعثمانيون لم يكونوا إخوانا للعرب ومساوين لهم في المحقوق والواجبات بل العالم كله يعرف أن تسامح الدولة العثمانية مع العناصر الغريبة ، عنصراً وقومية وديناً ، قد بلغ حداً لم يبلغه أى قوم في العالم ، فالعثمانيون مسلمون، والمسلمون لا يفرقون بين أبيض وأسود، ولا بين عربي وتركى، ولا بين مسلم وغير مسلم في المعاملة).

«فإذا صح أن نقول بأن العثمانيين كانوا مستعمرين في بلاد العرب يصح أن نقول الأموبين مستعمرين مستعمرين في العراق، والفاطميين مستعمرين في الشمال الإفريقي، والأيوبيين مستعمرين في مصر وسوريا، وهلم جرا وإذا كان هذا باطلا بالبديهة: كان القول بالاستعمار التركي باطلا أيضاً. فالأتراك كانوا مسلمين والمسلم أخو المسلم أينما كان، هذا بالاضافة إلى أن العرب كانوا شركاء الأتراك في الحكم فكان منا الوزراء، ومنا الولاة، ومنا القادة. ولم يكن ما يفرق بيننا وبين التركي، لا بل كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية المستعملة في البلاد العربية في القضاء والإدارة إلا ما كان منها ذا علاقة ببلاد الأتراك. وإذا كان الأتراك لم يفرقوا بين التركي وبين العربي والبغاري والروماني واليونان وغيرهم وكانوا يولونهم الوزارات وهم على دينهم أحيانا أو بعد إسلامهم قي بعض الأحيان فكيف يصح أن نقول بأن العثمانيين كانوا مستعمرين؟!ه.

«إن الإسلام هو قومية المسلم فحينما يكون الإسلام تذوب القوميات ولو تنبه المسلمون إلى هذه الناحية وعملوا على تخقيقها لما أصابهم ما أصابهم من ذل وهوان بتأثير أقوال مغرضة ليس لها من هدف إلا تفكيك الرابطة الإسلامية التي هي حمى المسلمين الذي يجب أن يظلوا محتمين به وإلا تشتتوا .

كتب عبد الرحمن عزام باشا في الأهرام بتاريخ ١٩٤٤/١٠/٢٢ م - ١٣٦٤هـ يقول: (لما وصل العثمانيون إلى شرق أوروبا وكلها سجون أبدية يتوالد فيها الفلاحون للعبودية ، فكسروا أغلال السجون وأقاموا مقامها صرح الحرية الفردية ، فهم الذين قضوا

على نظام الاقطاع والارستقراطية ليحل محله نظام المواطن الحر والرعية متساوية الحقوق ، فوصل في دولتهم الرقيق التركى والصقلى وغيره إلى أكبر مقام في الدولة كما وصل النابه من عامة الناس ، حتى مجهول الأصل ، إلى مقام الصدارة العظمى والقيادة العليا ، وتعلمت أوروبا الشرقية على أيدى محرريها سيادة القانون على الأحساب والأنساب والطوائف والنحل».

وفترتب على ذلك تطور هائل فى ائجاه الحرية والديمقراطية الغربية الحديثة وكانت القرون الأولى لسيطرة آل عثمان عصوراً ذهبية شمل فيها الناس الأمن والرخاء والسلام الروحى، ولم يكن فوز آل عثمان مستمداً، كما يظن بعض الناس ، من السيف والشجاعة؛ بل كان مما هو أعظم من السيف ومن الشجاعة، وهو احترام الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان الشرع والقانون».

«ولو كان الأمر كما تصوره الذين ينخدعون بآثار دور الانحطاط من استخدام الطوائف والغيرة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل عثمان ستمئة سنة منها مئتا سنة لا يسندهم فيها إلا سيف مبتور».

دلقد رويت لى فى رحلاتى بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية فى لغة العامة من عدل آل عثمان بين بيوت الملك الذى طال أمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخير والرحمة والمروءة والشرف.

«هذا بعض ما قاله أمين سر جامعة الدول العربية بحق آل عثمان».

#### (ب) الثورة التركية ومصطفى كمال(٦)

وسبق أن ذكرت أن كبار رجال حزب الاتخاد والترقى الذين كانت فى أيديهم مقدرات البلاد قد فروا من البلاد، ومنهم من كان يرجو أن يعود إليها فائخًا ومنهم من كان ينوى اعتزال السياسة وإفساح المجال لغيره . وأما القادة العسكريون الذين لا علاقة لهم بالسياسة ويأتون فى الدرجة الثانية بين القادة ، أمثال: جمال باشا المرسينى المشهور بالصغير ومصطفى كمال باشا ووهيب باشا وفخرى باشا وكاظم قرة بكر وغيرهم فقد عاد من كان منهم خارج البلاد إلى بلاده وبقى فيها من كان فيها .

وكان السلطان محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب لإقامة

التوازن بينها. وإن إنكلترا وفرنسا لن تسمحا بالقضاء على تركيا قضاء مبرما لأنهما بذلك تفسحان المجال أمام روسيا للاستيلاء على الأناضول وبالتالي على مضيقي البوسفور والدردنيل مفتاحي العالم ، بل كل ما تريدانه هو تشليب أطراف الدولة العثمانية وجعلها دويلة صغيرة مثل دول البلقان وباقى الدول التي كانتا تنويان خلقها في المنطقة على أنقاض الدولة العثمانية . واستناداً على هذا التفكير السليم كان السلطان محمد وحيد الدين يعلم بأن استرجاع بعض ما أخذ لا يتم بالهبة بل لابد من القتال في سبيله لاسترجاعه وبالتالي لابد من القيام بثورة في البلاد. وحيث أن السلطان كان يعرف مصطفى كمال إذ كان مرافقًا له يوم ذهب ، وهو ولى عهد، إلى برلين ليقدم للإمبراطور كيوم سيفًا مهدى إليه من السلطان محمد رشاد ، فقد اتخذه يوم عاد من الجبهة الفلسطينية مدحوراً مرافقاً له ثم عهد إليه سراً بأن يقوم بثورة في شرق الأناضول حتى يتسنى لرجال السياسة أن يحاوروا ويناوروا أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر ما يمكن أخذه من الأعداء . وللتغطية على هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة والإنكليز خاصة الذين كانوا يسيطرون على إستانبول ، عينه مفتشا عاما لجيوش الأناضول بصلاحيات واسعة وزوده بمبلغ عشرين ألف ليرة عثمانية ذهبا ، كما أخبرني بذلك أحد كتاب المابين المطلعين على دخائل الأمور ، وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى ذاك الزمن وإلى ما كانت عليه خزينة الدولة من عجز وإفلاس.

دذهب مصطفى كمال بمهمة معينة لحساب الدولة العثمانية ولكنه خان الأمانة وغدر بالسلطان وعمل لحساب نفسه عملا بالقول المأثور: أرسلته لى خاطباً فتزوج،

«وقد ذكر شيخ الإسلام المغفور له مصطفى صبرى أفندى ، الذى حضر كل فصول هذه المأساة ، فى الجزء الأول من كتابه : «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» بما معناه قال : كنت آنذاك شيخ الإسلام ومشيخة الإسلام تأنى فى رأس الوزارات بعد رئاسة الوزارة ولذا فإن شيخ الإسلام كان ينوب عن رئيس الوزارة فى الاجتماعات الوزارية إذا تغيب الرئيس عن حضور الاجتماع».

«وقد أبلغتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باريس والمؤلفة من رؤساء وزارات كل من: إنكلترا وفرنسا وإيطاليا واليونان، في مساء ١٤ مايو ١٩١٩م / ١٣٣٨هـ قراراً يقضى بنزول الجيوش اليونانية في أزمير ويحذروننا من المقاومة التي يعتبرونها مقاومة

لجميع الحلفاء ونقضاً للهدنة ، وفي اليوم الثاني أي في ١٥ مايو نزل اليونان في أزمير، (إحتلال) .

(وكان السلطان قد عهد لمصطفى كمال بالوظيفة الكبيرة ، التى نوهنا بها ، وزوده بامتيازات أخرى من المساعدات المالية والمنشورات السرية . وغادر إستانبول ، فى ١٧ مايو ١٩١٩م/١٣٣٨هـ عن طريق البحر مصطحباً معه عدداً من العسكريين والمدنيين الذين اختارهم لمساعدته ووصل مدينة صامسون فى ١٩ مايو ، وبعد أن جمع حوله فلول الجيش والأهلين بدأ ثورته . وهنا يقول صبرى أفندى ما معناه :

اطلع الحلفاء المحتلون على ما يرمى إليه السلطان من إرسال مصطفى كمال إلى الأناضول فاحتجوا إلى الوزارة القائمة فى إستانبول (المحتلة) مستندين إلى أحكام الهدنة المعقودة فى عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستدعاء الرجل ، وحيث أن الشكايات قد كثرت ضده من الولاة بسبب ما يتمتع به من صلاحيات واسعة فقد دعوناه إلى إستانبول بلسان وزير الحربية ولكنه لم يجب . ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال، وتمادت أصوات الشكاية من الولاة إلى وزارة الداخلية وتكررت منا دعوة مصطفى كمال إلى العاصمة واستمر هو فى عدم الإجابة ، وإزاء ذلك هدد الحلفاء الوزارة بالرجوع إلى الحرب فاضطرت الوزارة إلى إقالته وأنا يومئد رئيساً للوزارة بالنيابة بسبب غياب رئيس الوزارة فريد باشا فى أوربا لحضور مؤتمر الصلح».

وقررت الوزارة إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت القرار على السلطان محمد وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصياً بالاكتفاء بدعوته إلى العاصمة والاستمرار فى الدعوة ففعلنا ، وتمادى المطل من مصطفى كمال والرفض من السلطان بالتوقيع على الإقالة ، كما استمر احتجاج الحلفاء إلى الوزارة طالبين البت بالأمر . وأخيراً قررت الوزارة في ٨ يوليو ١٩١٩م/ ١٣٣٨ه البت بأمر الرجل وذهبت أنا إلى القصر وقابلت السلطان ومكثت في حضرته من المساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو يماطلني بانتظار الجواب البرقي من مصطفى كمال إذ كان رئيس الديوان يكلمه برقيا من غرفة ثانية في القصر ، فلما انقطع الأمل من نزول مصطفى كمال عند طلب الوزارة اضطر السلطان مكرها إلى التوقيع على قرار الوزارة بإقالته ، فكان جوابه على الوزارة اضطر السلطان مكرها إلى التوقيع على قرار الوزارة تنم عن التمرد . وعلى الرغم إبلاغه القرار بالإقالة أن أعلن استقالته من الجيش بعبارة تنم عن التمرد . وعلى الرغم

من أن السلطان وافق على قرار الإقالة بعد تعيينه بشهرين وبضعة أيام إلا أنه كان كارها ذلك بدليل أنه لم يصدر ضده أى أمر بل أقال فى ٢ اكتوبر الوزارة التى طلبت إقالته وأنا منها فى منصب الرئاسة بالنيابة وأتى بوزارتين ملائمتين لحركة مصطفى كمال. وبعد مضى أكثر من سنة على الثورة لم يجن البلاد إلا الدمار والخراب وتقدم اليونان نحو قلب الأناضول حتى كادوا يطرقون أبواب أنقره. وأعيد تكليف فريد باشا بتأليف الوزارة، وعلى الرغم من أن وزارته السابقة هى التى بعثت بمصطفى كمال إلى الأناضول فإنها فى هذه المرة أصدرت حكمها عليه بالعصيان والتمرد على السلطان البث أن المتنادا إلى فتوى أصدرها شيخ الإسلام عبد الله درى زاده ، ولكن السلطان ما لبث أن أقال هذه الوزارة وكلف توفيق باشا ، وهو من أنصار مصطفى كمال ، بتأليف وزارة عديدة دامت فى الحكم نحو سنتين خدمت فيهما أغراض مصطفى كمال . فلما قويت شوكة مصطفى كمال تنكر للسلطان وطلب إليه أن يتنازل عن الحكم ويكتفى بالخلافة المجردة من السلطة إلى أنقرة ، بالخلافة المجردة من السلطة على أن يظل مقيماً فى استانبول وتنتقل السلطة إلى أنقرة ، فرفض السلطان وتنازل عن العرش سنة ٢٩٢١م /١٩٢١هـ وخلفه عبد المجيد خليفة لا ملكا ثم خلع سنة ٤١٩ م /١٩٢١هـ وخلفه عبد المجيد خليفة لا ملكا ثم خلع سنة ٤١٩ م /١٩٢١هـ وأخرج من البلاد .

«وقد ظل السلطان وحيد يحسن الظن بمصطفى كمال رغم التحديرات وظل مصطفى كمال يستغل إخلاص السلطان وصدق وطنيته والسلطان ليس بغافل بل راض بكل شيء يكون فيه خير البلاد وقد قيل له مرة : «إنه لا يستبعد أن يغتصب هذا الرجل عرشك» . فقال : «ليخدم الوطن وليغتصب عرشى» وشاعت كلمة سمعتها وأنا في بلادى تنسب إلى أحد الانكيز وهي : «إن السطان وحيد الدين أراد أن يكيد الإنكيز به للسلطان» .

دهذا موجز ما قاله سماحة شيخ الاسلام صبرى أفندى وأنا أقول : إن من يمعن النظر في الثورة الكمالية يجد أن الإنكليز قد لعبوا فيها أدواراً رئيسية مع ثلاثة أطراف: الطرف الأول: هو مصطفى كمال الذى تبنوه وساعدوه للوصول إلى ما وصل إليه شريطة أن يلغى الخلافة ويفعل في تركيا ما فعل .

والطرف الثانى: هم اليونان الذين كانوا حلفاءهم فى الحرب وخرجوا منها بلا غنيمة فطوحوا بهم فى مغامرة كانوا يقدرون لها الفشل فأغروهم بالاستيلاء على أزمير

على أن تكون نصيبهم من غنائم الحرب وهم فى الواقع لا يريدون أن يمكنوهم من شىء لأنهم يعلمون بأن استيلاء اليونان على شىء من أرض تركيا يعنى استيلاء روسيا عليه على اعتبار أن القومين يدينون بالأرثوذكسية وروسيا هى حامية الأورثوذكسية فى العالم ، ولكن الإنكليز أرادوا أن يعطوا اليونان درساً بهذه المغامرة لكى يرضوا من الغنيمة بالإياب ثم إنهم يخلقون من مصطفى كمال بطلاً محرراً لبلاده.

والطرف الثالث: هي الحكومة التركية نفسها التي استعملوها أداة للتفريق بين السلطان وبين مصطفى كمال وقد نجحوا في تمثيل هذه الأدوار الثلاثة نجاحاً تاماً .

وأما مصطفى كمال فهو وحده من بين هذه الأطراف الثلاثة الذى كان يعلم ما يراد منه كما أنه كان يعلم النتائج لأنه كان على صلة بالإنكليز منذ سنة ١٩١٧م / ١٣٣٦هـ يوم كان قائداً عثمانياً فى جبهة فلسطين فقد أخبرنى إبراهيم بك صبرى بن صبرى أفندى شيخ الإسلام الذى مر ذكره بما يلى : واتصل الإنكليز بمصطفى كمال يوم كان قائداً فى فلسطين وطلبوا إليه أن يقوم بثورة على السلطنة ووعدوه على ذلك فاتصل مصطفى كمال بقائدين عثمانيين من زملائه كانا يتوليان قيادة جيشين قريبين منه وفاتخهما بالأمر (وقد ذكر لى إبراهيم بك اسمى القائدين المذكروين ولكنى انسيتهما لأنى لم أسجلهما عندى إذ أنى لم أكن أتوقع أن أحتاج إلى ذكرهما) فلما سمعا الخبر استعظماه واستنكراه وقالا له : و بما أنك لم شخاول العصيان الذى يوجب الإعدام فإننا سنكتم الأمر وننصحك أن تعتبره منسياً وأنك لم تفايحنا به ولا سمعناه منك،

وانتهى الأمربالنسبة إلى هذين القائدين عند هذا الحد وأما بالنسبة إلى مصطفى كمال الذى قبل ، وهو القائد العثمانى ، أن يتآمر مع الإنكليز لارتكاب مثل هذه الخيانة فإنه لم ينته ، ولا شك ، بدليل ما وصل إليه ، ولا يستبعد أن يكون الإنكليز هم الذين دعموه لدى السلطان ، بطريقة غير مباشرة ، لكى يعينه مفتشاً عاماً لجيوش شرق الأناضول ليسهلوا مهمته .

قد يتساءل المرء: كيف يساعد الإنكليز مصطفى كمال على القيام بثورة في بلاد هم يسيطرون عليها ؟ والجواب قد مر معنا؛ وهو أن أمم الغرب كانت منذ زمن بعيد تريد تخطيم الدولة العثمانية وتريد اقتسام تركة (الرجل المريض) وقد عقدت هذه الدول مئة

معاهدة لتقسيم هذه التركة ولكنها لم تكن تتفق على ما يصيب كلا منها كما أنها لم تكن قد افترستها . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى وانهارت الدولة العثمانية رأت هذه الدول ، وعلى رأسها إنكلترا وفرنسا ، أن بقاء تركيا دولة صغيرة غير إسلامية يضمن لها مصالحها أكثر مما لو استولت عليها واستعمرتها كما فعلت بالبلاد العربية لأنها ستبقى سحاجزا بين العالم الحر وبين روسيا ، التي وإن كانت في تلك الأيام ضعيفة فإنها لابد لها من أن تسترجع قوتها في يوم من الأيام وتقوم فتطالب بإعادة تقسيم الغنيمة ، وإنها لن تسكت عن سيطرة إنكلترا على الممرين المائيين ولذا فإن هذه الدول الغالبة رأت من الأصلح وجود دولة صغيرة ضعيفة وغير مسلمة صديقة للغرب كالدولة التركية الحالية التي صنعتها على يدى مصطفى كمال من أن تكون هي المسيطرة ه.

وهكذا فقد نال الغرب بغيته وأصبحت تركيا دولة صغيرة علمانية وتنكرت حتى لواقعها فهى قد أعلنت أنها دولة غير إسلامية مع أن ٩٥٪ من سكانها مسلمون وتنكرت لآسيويتها مع أن مالها في أوروبا من مناطق لا يتجاوز عشر مساحتها ، فقد ذكر سماحة شيخ الإسلام صبرى أفندى في كتابه المذكور آنفا أموراً منها أنه لما كان مصطفى كمال على فراش الموت أوصى بألا يصلى عليه صلاة الجنازة ولكنهم صلوا عليه إجابة لرجاء أخته . ثم أنه لما دعيت تركيا لحضور المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس سنة ١٩٥١م/١٩٥٠هـ رفضت الحكومة التركية حضوره لأنها غير مسلمة ، ولما دعيت لحضور المؤتمر الآسيوى الذي عقد في دلهي رفضت حضوره بحجة أنها ليست بدولة آسيوية .

«هذه شذرات عن الثورة لكمالية ونتائجها وعما كان للأيدى الغربية من دور فيما نقلناه بكل مجرد وإخلاص خدمة للتاريخ».

#### (ع) كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية(V)؟

«لما قام مصطفى كمال ، بوحى من السلطان وحيد الدين ، بثورته التى أرادها السلطان عثمانية إسلامية وجعلها مصطفى كمال غربية علمانية ، لم يكن المسلمون يعلمون عن أسرارها وخفاياها شيئًا فخدعوا بظاهرها وبالدعايات التى كانت ترافقها وأولوها كل دعم وتأييد وأكبروا همة وإخلاص باعثها وذلك لأن العالم الإسلامى كان قد صوابه بعد انهيار الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية وكان على استعداد تام

لتأييد أية حركة تقوم في أية ناحية من العالم لنصرة الإسلام وإعادة الخلافة أو أنه كان كالغريق يرفع يديه إلى السماء ليتمسك بحبال الهواء.

ولقد عايشت الحركة الكمالية منذ يومها الأول وأدركت كل أدوارها وقد أخذت بها وخدعت كما أخذ غيرى وخدع من المسلمين إذ ظنناها حركة إسلامية ولم يكن من شيء يعزينا عما نحن فيه ، بعد اندحار الدولة العثمانية ، إلا الإسلام ، فقد أصبحنا غرباء في أوطاننا أشقياء في بلادنا تعساء في مجتمعنا . أو نحن كالأيتام على مأدبة اللغام ليس لنا وطن ندعيه لأن الغريب يستعمره. ولا لنا دولة نستند إليها لأن الأغراب يحكموننا ، وصرنا نسمع سفهاء الناس يشتمون ديننا في وجوهنا ومن كان منهم مهذبا ولم يشتم قال لنا : لقد ولى زمانكم ونحن اليوم أسيادكم وإن لم يقولوها بألسنتهم قالوها بأفعالهم . وكنا نتطلع يمنة ويسرة فلا نجد على سطح الأرض كلها ، وعلى كثرة عدد المسلمين فيها ، دولة إسلامية واحدة مستقلة حرة نستطيع أن ندعيها أو ننتسب إليها لنعتز بها بل كان العالم الإسلامي كله مستعمرات غربية أو شبه مستعمرات) .

الهذه الأسباب كان سرورنا بالثورة الكمالية عظيماً ولا حدود له لأننا كنا نستطيع أن نقول بأنه قام مسلم من بين المسلمين يقف في وجه الغرب ويعلن ثورته عليه وأنه غدا سيعيد إلى المسلمين الخلافة الإسلامية ويعيد إلينا شأننا وعظمتنا . وكما سرونا وانتعشنا بثورة مصطفى كمال فقد سرونا وانتعشنا بثورة أنور باشا ولكن سرورنا بثورة مصطفى كمال كان أعظم لأسباب كثيرة منها :

۱ - إن بلاد الأناضول متصلة ببلادنا العربية اتصالا مباشراً وأن وجود دولة إسلامية إلى جوارنا أفضل من وجود دولة غربية عدوة .

 ۲- إن الدولة العثمانية هي أمنا التي غذينا بلبانها وكنا جزءاً منها فرجوع الحياة إليها هو بعث لنا .

٣- إن مصطفى كمال يعمل للخلافة الإسلامية بينما أنور باشا يعمل لإقامة دولة إسلامية وليس هذه كتلك .

٤- إن السلطان يؤيد حركة مصطفى كمال ولم نسمع أنه كان يؤيد حركة أنور باشا .

ون هالة الدعاية التي أحيطت بها الثورة الكمالية كانت أعظم وأحكم من هالة الدعاية التي رافقت حرب أنور باشا .

٦- إن الثورة الأنورية ماتت سنة ١٩٢٢م/١٩٢١هـ بموت قائدها ولم يبق أمامنا
 إلا الثورة الكمالية .

٧- إن الغربيين أرادوا أن يصرفوا تفكير العالم الإسلامي إلى الثورة الكمالية لكي يستهلكوا آلام المسلمين ويخففوا على نفوسهم أثر الصدمة التي أنزلوها بهم بإزالة الخلافة فأولوا الثورة الكمالية كل عنايتهم ودعموها برعايتهم لأنهم كانوا يعلمون نتائجها مسبقاً على اعتبار أنهم هم الذين صنعوها».

وكما أن الغربيين قد بخحوا في مخططهم وجعلوا العالم الإسلامي كله يسير فخوراً بضع سنوات وراء الثورة الكمالية فقد استنل مصطفى كمال عواطف المسلمين وأموالهم إلى أبعد حدود الاستغلال وكسا ثورته لباسا إسلاميا ، سواء بأحاديثه وتصريحاته وخطبه ، أو بمعاملته لزعماء المسلمين فمن ذلك أنه استعان بالزعيم الليبي الشهير السيد أحمد السنوسي وجعله مستشاراً له وكان بيرق إليه ، كما قال لي صديقي الأمير شكيب أرسلان ، إذا أراد شن هجوم على مكان ما قائلا : إننا ننوى الهجوم غلا أو بعد غد على مكان ما فاقرأوا البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق ، واستغل أيضا أعمال وأقوال جمعية الخلافة الهندية التي قامت بزعامة الأحوين شوكة على ومحمد على واستغل الشعراء فمدحوه والأدباء فأثنوا عليه، ومشايخ الطرق فرفعوه إلى مقام الولاية).

(كان مصطفى كمال يبطن غير ما يظهر وينوى أن يفعل غير ما يقول إذ أنه ما كاد ينتصر نهائياً ويطمئن إلى مصيره حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد وطرد السيد أحمد السنوسى وتنكر لكل القيم الإسلامية وسار بسيرة ليس فيها أية مصلحة للإسلام ولا للمسلمين لا بل ليس فيها أية مصلحة لتركيا نفسها، فها هى تركيا بعد مضى ستين سنة على هذه الثورة ما زالت بلداً نامياً ضعيفاً لا حول له ولا طول فالحركة العلمية فيها ضعيفة والأمية سائدة والحياة الاجتماعية متأخرة والحالة الاقتصاية فى الحضيض).

## (د) ما هى نتائج الثورة الكمالية(٨)؟ أو قبل إن شئت التمرد العسكرى ضد الإسلام والمسلمين؟

«خرج مصطفى كمال من ثورته منصوراً يكلل هامته تاج العز والفخار لأنه أعاد إلى تركيا حياتها واستقلالها وقد تقبل نصف العالم الإسلامى هذا النصر بسرور عظيم لأنهم خدعوا بظاهره وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغبى من الأمة أو الذى لا يعرف من الأمور إلا ظاهرها ، وأما النصف الآخر العاقل المفكر الذى ينظر إلى خلفيات الأمور بمنظار الحقيقة فقد أدرك مدى الكارثة التى حلت بالعالم الإسلامى كله وليس بتركيا وحدها).

ولقد إشغل مصطفى كمال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين إلى الأخذ بالمظاهر وأخذ المعول وهدم الكيان التركى الإسلامى من جذوره. وإذا جاز لنا أن نسمى ما قام به مصطفى كمال ثورة فهى ولا شك ثورة على الدين وعلى الثقافة وعلى التاريخ وعلى العالم الإسلامى عامة والأمة التركية بصورة خاصة».

«لقد أبطل مصطفى كمال الأبجدية العربية وأحل محلها الأبجدية اللاتينية فقطع بعمله هذا صلة الأمة (العثمانية) بالعالم الإسلامي وقطع صلتها بماضيها وهدم أمجادها وقضى على ثقافة ترجع إلى ألف سنة فيها الكثير الجيد من العلوم والفنون والأدب والشعر والتاريخ).

«لقد قضى مصطفى كمال على الأمة التركية وطمس معالمها وعراقتها شكل أمة جديدة وكأنها ليست من هذا العالم أو كأنها كما يقول المثل مقطوعة من شجرة . ولم يقدم البلاد ولا أهلها خطوة واحدة إلا الإمام بل أرجعها خطوات إلى الوراء من كل ناحية بدليل تقدم بعض البلاد التي كانت جزءا من الدولة العثمانية وفصلت عنها وقد تقدمت ، بفعل الزمن ، خطوات واسعة في الفن والأدب والعلم والعمران . وما دامت تركيا لم تتقدم فهي إذن متأخرة».

وثم إنه بقضائه على الخلافة جردها من سلاح ماض كان في يدها تهزه متى شاءت في وجه الأعداء. وكانت الدولة العثمانية حتى في أخريات أيامها ، يوم لم يكن لها حول ولا طول ، مرهوبة الجانب يخشاها القريب والنعيد ويحترمها العدو قبل الصديق لأنها كانت تحمل صولجان الإسلام الذي كانت تهدد به العالم فأصبحت اليوم بفضل

مصطفى كمال دولة ثانوية مثل غيرها من الدول الصغيرة ليس لها وزن سياسى إلا بقدر ما لمركزها الاستراتيجى من أهمية وبقدر حاجة الدول إليها وليس لها مركز علمى ولا اقتصادى حتى ولا سياحى على الرغم من جمال تركيا وما فيها من جبال وبحار وغابات وأنهار لو كانت فى بلاد أخرى لاستغلت أحسن استغلال فى السياحة والاقتصاد».

﴿إِننَا إِذَا أَحْذَنَا فَى تقويم هذه الثورة نجد أنها كانت وبالا على تركيا وعلى العالم الإسلامي لأنها قضت على كل ثروات تركيا المعنوية وسلبتها عظمتها التي كانت تقوم على الإسلام وعلى اللغة العربية وهي عظمة لن تعود أبداً (إلا أن يشاء الله)».

«إن ما فعله مصطفى كمال كان فى مصلحة الغرب وليس فى مصلحة تركيا ولا فى مصلحة الشعب التركى . لقد قطع مصطفى كمال كل صلة للأتراك بإخوانهم المسلمين حتى أنه غير أسماء الناس وغير اسمه . لقد قضى مصطفى كمال على هذه الأمة بالعقم الأبدى وأجهض مقدما كل حركة إصلاحية يمكن أن تقوم فى البلاد لخير البلاد وخير أهلها» .

«لقد كانت الخلافة ، على ضعف الخلفاء ، وتخاذلهم وجهل بعضهم لا بل ورذائلهم ، سلاحاً ماضياً بيد المسلمين يزعج الغربيين فعملوا حتى قضوا عليه ، ولو كان مصطفى كمال أبقى على الهيكل الإسلامي ولم يمس اللغة لكان خلق تركيا خلقاً جديداً سليماً ولكانت اليوم سيدة العالم الإسلامي كما كانت من قبل ولو تقلصت أطرافها».

«وإذا نظرنا إلى السياسة التى انتهجها السلطان الظاهر بيبرس والسياسة التى انتهجها مصطفى كمال نجد الفرق بين تفكير الرجلين بعيداً جداً إذ بينما استند بيبرس على الخلافة وأحياها في مصر ، بعد أن تلاشت في بغداد فرفع بذلك من شأن نفسه ومن شأن المسلمين في كل مكان وكانت الخلافة له ولخلفائه من بعده قوة ودعماً ودرعا واقياً ، نجد مصطفى كمال قد استند على الإنكليز لهدم الخلافة (٩) ليرفع نفسه ويهدم تركيا .

لقد كان باستطاعة مصطفى كمال ، بعد أن انتصر على اليونان أن يتنكر للغربيين ويقلب لهم ظهر المجن فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن الغربيون يستطيعون، آنذاك ، أن

ينالوه بأذى لأن العالم كله كان معه ولكنه لم يفعل لأن الخطة الغربية كانت تساير هواه وهذا من سوء حظ المسلمين وحظ البلاد التركية في الدرجة الأولى .

(هـ) لماذا دعم الغـرب (أعـداء الإسـلام والمسلمين) الثـورة الكمالية(١٠) أو لم يناهضوها ؟ وطبقوها في بقية بلاد العالم الإسلامي (وخاصة العربي)؟؟

وقد يتساء المرء ، حينما يرى دول الحلف الغربى ، التى هزت ، فى حرب دامت أربع سنوات ونصف ، الإمبراطورية العثمانية ومعها امبراطوريتين قويتين هما ألمانيا والنمسا ومملكة البلغار ، كيف عجزت عن الانتصار على ثورة قام بها قائد عثمانى هو نفسه كان قد انهزم أمام الإنكليز في جبهة فلسطين ثم عند جبال طوروس يوم كانت إمكاناته أكثر وقوته أكبر ؟ .

«وهو تساؤل وجيه ومعقول لا سيما وأن مصطفى كمال ظل نحو سنتين فى شرق الأناضول وهو لا يستطيع أن يتقدم لمواجهة أعدائه بل كان أعداؤه اليونان هم الذين يتقدمون حتى وصلوا مشارف أنقره.

ووللجواب على هذا السؤال نقول: إن الفرق بين الحالين كان كبيراً جداً وذلك لأن الحلف الغربي كان في الحالة الأولى يريد دحر الدولة العثمانية ، دولة الخلافة الإسلامية، التي كانت قذى في عيون أهل الغرب وحسكة في حلوقهم ، ولذا فقد وضع ، في ميدان المعركة، كل طاقاته وإمكاناته وعمد إلى كل السبل فسلكها وعمل بكل الوسائل حتى بلغ ما يريد، بينما الأمر لم يكن كذلك مع ثورة مصطفى كمال؛ إن أهل الحلف الغربي، وعلى رأسهم إنكلترا وفرنسا كانتا حريصتين كل الحرص على انتصار مصطفى كمال على اليونان لأسباب مر ذكرها كما أنهما كانتا حريصتين على بقاء بلاد الأناضول لأصحابها على أن تكون تابعة للغرب بعيدة عن الإسلام والمسلمين وكانتا تعلمان مسبقاً أن مصطفى كمال سيحقق لهما هذه البغية).

«كانت دول الغرب حريصة على القضاء على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية قادرة باسم الإسلام على أن تهدد العالم كله وليس الغرب وحده إذا استعملت هذا السلاح المعنوى استعمالا صحيحاً وسليماً . ولذا فإن كل الحروب التي شنها أهل

الغرب على الدولة العثمانية وكل المعاهدات والاتفاقات التي عقدوها كانت تدور حول هذه النقطة وهذا الهدف.

وإن الحروب الصليبية بدأت منذ ظهر الإسلام ولكتها ظهرت بثوب عملى في القرن الحادي عشر الميلادي ، يوم ضعفت البلاد الإسلامية ، واشتدت يوم بدأت الدولة العثمانية تغزو أوروبا في عقر دارها . ومع أن دول الغرب مجتمعة ظلت أكثر من ثلاثة قرون تعمل للقضاء على هذه الدولة الإسلامية دون أن تبلغ ما تريد ، على الرغم مما أصاب الدولة العثمانية من تضعضع ، فإنها قد ذهلت وارتبكت حينما تم لها هذا النصر بهذا الشكل الذي حدث والذي لم تكن تتوقعه ولا تتصوره أيضاً وذلك بأن ترى الدولة العثمانية ومعها حليفاتها تنهار أمامها في بحر أسابيع أو شهور قليلة ، بعد أن ثبت أمام ضرباتها أربع سنوات لا بل وانتصرت عليها مرات .

() قلت في بحر أسابيع لأن الحرب في سنواتها الأولية كانت سجالا بين المتخاصمين، لا بل كانت في بعض الجبهات انتصاراً للحلف العثماني ولم يكن ما يبعث على الاعتقاد بحدوث هذا الانهيار ، ولكن وقوف العرب إلى جانب الحلف الغربي وحماقات ارتكبها بعض رجال الانخاد والترقي وإمكانات الحلف الغربي المادية والمعنوية الواسعة واستسلام البلغار المفاجئ ، كل أولئك غيرت وجه الحرب فأسفرت عما أسفرت عنه من انهيار ثلاث إمبراطوريات كانهيار قصور الكرتون أو بيوت الرمال ٤.

دفهذا النصر الساحق الذى أحرزه الحلف الغربي على الحلف العثماني قد فرّح الغربيين ولكنه أدهشهم وأذهلهم أيضاً لا بل قد كانت دهشتهم أكبر من فرحتهم إذ كان شأنهم شأن الفقير المعدم الذى تهبط عليه ثروة كبيرة فجأة من السماء لم يكن يحلم بها فيحتار في أمره ويحتار فيما يفعل بهذه الثروة الطارئة وكيف ينفقها».

«أدرك الغربيون بعد أن تم لهم هذا النصر أن اللقمة التى أمامهم أكبر من أفواههم وأنهم لا يستطيعون استراطها بله هضمها(١) وأنه لابد لهم من إعادة النظر على برامجهم السابقة ، وعلى الرغم من أنهم كانوا قد اقتسموا تركة الرجل المريض (الدولة العثمانية) فيما بينهم مرات وأنهم باعوا جلد الدب قبل أن يصطادوه إلا أن أوضاعهم اليوم تختلف عما كانوا عليه من قبل إذ مات أحد الورثة قبل موت الدولة العثمانية وأعنى به إمبراطورية موسكو بنشوب الثورة الشيوعية فيها ، وماتت أيضا كل من

الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمسوية بسبب مخالفهما مع الدولة العثمانية . فأصبحتا في جانب التركة لا في جانب الورثة ، ولذا فقد كان من البديهي أن يتغير التقسيم وتتغير الأهداف لا سيما وأنه لم يعد في الميدان إلا إنكترا وفرنسا ، وأما إيطاليا واليونان فقد كان بالإمكان إرضاؤهما بالقليل لأن إيطاليا كانت في بداية الحرب حليفة للدولة العثمانية ثم تركتها وانضمت إلى الحلف الغربي وهي لم تهضم بعد البلاد الليبية (طرابلس الغرب) التي استولت عليها سنة ١٩١١م/١٣٣٠هـ ولم تكن الدولة العثمانية قد اعترفت بعد بتنازلها عنها ، واليونان دولة صغيرة لا حول لها ولا طول وبالتالي فليس لها حسابه.

«أن الذي كان يخيف الغالبين هي روسيا التي وإن كانت قد خرجت من الحرب مغلوبة بسبب نشوب الثورة الشيوعية فيها ، تلك الثورة التي كان الفضل الأكبر في نجاحها لألمانيا ، التي زودت لينين بالمال والسلاح وأرسلته إلى روسيا ليقلب الحكم فيها، فإن حلفاءها القدامي أي إنكلترا وفرنسا ومن معهما ، كانوا يعلمون بأن ضعفها لن يطول أمده وأنه لابد لها من أن تنهض وتقف على ساقيها ثم لابد لها من أن تطالب بإرثها وأن تسعى إلى يخقيق مطامعها في البحر الأسود وفي المحرين المائيين ، ولذا فقد كان لابد للإنكليز وهم سادة البحار ، آنذاك ، من أن يفكروا بهذه النتيجة وأن يتداركوا عواقبها قبل حلولها ، وكان الحل هو إبقاء الأناضول لأصحابها».

هفمن جهة كانت إنكلترا وفرنسا تخشيان الدب الروسى الرابض على حدود الأناضول ، ومن جهة ثانية كانتا قد تقاسمتا البلاد العربية فأخذت فرنسا سوريا ولبنان وأخذت إنكلترا العراق وفلسطين بالإضافة إلى ما كانت تسيطر عليه من قبل من شواطئ الجزيرة العربية بدءا بمستعمرة عدن فالمحميات فمسقط فمشيخات الخليج العربي بما فيها البحرين والكويت».

ه وفى الوقت الذى اتفقت فيها الدولتان الإنكليزية والإفرنسية على هذا التقسيم سرا كانتا قد أعطتا فلسطين للصهيونيين لتكون وطنا قومياً لهم ، ووعدتا الشريف حسين بإمبراطورية عربية تشمل الوطن العربي كله ، أو أن الشريف حسين ظن أن رغبته حقيقة واقعة وأن مطالبه أوامر تعطى لحلفائه فتنفذ ، فبات خالى البال مرتاح الخاطر يعيش هو وكل العرب في حلم لذيذ معتمدين على صدق الحلفاء وإخلاصهم ويصدقون

كل ما يقال لهم ، ويكتفون من العهود بالوعود لا بل بالوعود الغامضة ، ولم يكونوا يدرون أن عهود أهل الغرب الكلامية هراء والمكتوبة منها قصاصات ورق يمكن تمزيقها وحرقها في كل وقت حتى إذا كانوا مغلوبين فكيف بهم إذا كانوا غالبين؟ .

«اقتنع الشريف حسين بحسن نوايا حليفته بريطانيا على الرغم من أن تصرفات رجالها كانت تدل بوضوع على المراوغة والخداع في ولكن أنى للمسلم الشريف أن يسىء الظن بمن يتودد إليه ويظهر له الإخلاص ؟»

وظل الشريف حسين ثابتًا على مبدئه محسنا الظن بالإنكليز على الرغم من أن رجال الثورة الشيوعية ، بعد أن استلموا الحكم في البلاد ، فضحوا الانفاقية السرية (اتفاقية سايكس – بيكو) المعقودة بين إنكلترا وفرنسا وروسيا لتقسيم الإمبراطورية العثمانية ، وعلى الرغم من أن جمال باشا نبه العرب في الكلمة التي ألقاها في بيروت بتاريخ ١٩١٧/١١/٣٠هـ إلى هذه الحقيقة . وقد أعرب مندوبا إنكلترا وفرنسا المقيمان في الحجاز صراحة عن سوء نية حكومتهما حينما رفضا حضور الحفلة وفرنسا المقيمان في الحجاز صراحة عن سوء نية حكومتهما على البلاد العربية . وقد التي أقيمت في جدة احتفاء بمبايعة الشريف حسين ملكا على البلاد العربية . وقد تمت المبايعة في مكة المكرمة في ١٩١٢/١١/١هـ وأقيم الاحتفال في جدة لكي يتسنى لهذين المندوبين حضوره ولكنهما لم يحضرا لأن حكومتيهما لم تعترفا بالشريف حسين ملكا على البلاد العربية بل ملكا على الحجاز ورفضتا منحه لقب بالشريف حسين ملكا على البلاد العربية بل ملكا على الحجاز ورفضتا منحه لقب بالحلالة بل دعته بصاحب السيادة وأحيانا بصاحب السمو).

«كانت الأمور ، إذن ، ظاهرة منذ البداية ولكن الشريف حسين لم يعد قادرًا على الرجوع كما أنه كان صادقًا في ثورته وظل يحسن الظن بإنكلترا).

«فلما المجلت الحرب ورأى العرب أنفسهم أنهم أصبحوا أكثر فرقة وشتاتًا بما كانوا عليه من قبل وأنهم أصبحوا محكومين بأسماء مخترعة ، منها الانتداب والحماية والتحالف والاستعمار والقوة ، بعد أن كانوا شركاء الدولة العثمانية في الحكم أسقط في أيديهم وكانت ردة فعلهم عنيفة ويأسهم من حلفاء الأمس عظيمًا ولكنهم لم يتحركوا بل ظلوا يعيشون بالآمال ، اللهم إلا ما قيل عن مراسلات جرت بين الشريف حسين وبين مصطفى كمال ومراسلات جرت بين بعض رجالات سوريا وبين مصطفى كمال ومراسلات جرت بين المهدي أن هذه المراسلات لم تكن تنفع شيئًا لأن

مصطفى كمال (١٢) نفسه كان بحاجة إلى المعونة من جهة ثم إنه لم يكن من الناس الذين يحبون العرب أو يعطفون عليهم من جهة ثانية).

وولعل السبب في عدم قيام العرب بحركة، هو تقطيع أوصالهم وانعدام القيادة الموحدة فيهم وفقدان التنظيم السياسي وعدم وجود جيوش نظامية، ثم وجود جيوش (احتلال) فرنسية وإنكليزية في البلاد وهي لم تعد جيوشا - حليفة بل أصبحت جيوشا غازية).

وبينما كان العرب غارقين في بحور تأملاتهم يستجدون عطف حلفائهم تنبه السلطان وحيد الدين للأمر وأدرك أن بقاء الأناضول بلداً مستقلا أمر لازم لأعداء الدولة العثمانية كما أنه أدرك بأن الحصول على الاستقلال لن يتم إلا بالسعى إليه فأوعز إلى مصطنى كمال بأن يقوم بثورة مسلحة وكان ما كان عما أسفلنا ذكره.

وهي التي يختل إستانبول ، أنها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانية كلها وأن حصتها من وهي التي يختل إستانبول ، أنها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانية كلها وأن حصتها من البلاد العربية كافية لها وأن تماديها في استفزاز الشعور الإسلامي قد ينقلب عليها ويضر بمصالحها ولا سيما في شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، التي كان يهمها أمرها كثيرا ، وأن الثورة التركية إنما هي الخطوة الأولى وربما تبعتها ثورات وبالتالى فإنه لابد من الهاء العالم الإسلامي بهذه الثورات التي علق عليها المسلمون كل آمالهم في إحياء الخلافة ، وعلق الغربيون عليها آمالهم بأن تكون هدماً للخلافة واجتثاثاً لجذور الإسلام من البلاد حتى لا تقوم لها قائمة ، ولذا فإن بخاحها كان يهم الإنكليز أكثر بما يهم المسلمين ، لأنها بهذه الثورة تصرف العرب عن التفكير بأنفسهم وتعلق آمالهم على الثورة التركية ، من جهة ، وتكون ، من جهة ثانية ، قد ثبتت أقدامها وأقدام حليفتها فرنسا في البلاد العربية فإذا صحا العرب لا يجدون لأنفسهم مخرجاً مما وقعوا فيه ».

دعمل الإنكليز جهدهم لإنجاح الثورة التركية(١٣) (أو الانقلاب العسكرى الذى قاده الانحاد والترقى الماسونى) بدليل أنهم لم يساعدوا اليونان بشىء ، وبما قاموا به من دعاية للثورة ذاتها ولشخص مصطفى كمال حتى جعلوا الناس يظنون أن الخلافة الإسلامية أصبحت فى متناول أيديهم وأنها قد استعادت مجدها وأن مصطفى كمال هو نور الدين زنكى أو صلاح الدين الأيوبى أو حتى عمر بن الخطاب ونسى المسلمون

مصائبهم فرحا بانتصارات مصطفى كمال التى اعتبروها الخطوة الأولى نحو تخقيق آمالهم الإسلامية . غير أن ما حلث بعد ذلك خيب آمال المسلمين . ولكن الفرصة كانت قد فاتت ولم يعد بمقدورهم أن يفعلوا شيئا بعد أن تفرق شملهم ، وبعد أن انتزع عبد العزيز بن سعود الملك من الحسين : خليفة المسلمين المنتظر ، فأخذه الإنكليز وسجنوه في قبرص إلى أن توفي وجازوه جزاء سنماره .

«كان الغرب عامة والإنكليز خاصة يفضلون وجود دولة تركية ضعيفة مشلبة الأطراف بعيدة فكراً ومبدأً وروحاً عن البلاد العربية المسلمة المجاورة على أن يسيطروا هم على الأناضول لأن وجود أية دولة أوربية في الأناضول باسم الاستعمار أو الحماية أو الانتداب سيجعل الاحتكاك مع الروس مستمراً بينما وجود دولة تركية ضعيفة سائرة في ركاب الغرب أضمن للغرب وأنفع له.

ووإذا كان الإنكليز قد نكثوا عهودهم مع العرب لأنهم أدركوا ضعفهم وشتات كلتمهم وعدم اتفاقهم على رأى ولأنهم كانوا يعلمون بأنهم لن يتنازلوا عن دينهم ولا عن قوميتهم الإسلامية فإنهم قد ساعدوا مصطفى كمال ، أو إن شئت فقل أنهم لم يناهضوه ، لأنهم كانوا يعلمون أنه سيعطيهم كل ما يطمعون به وذلك لأن الاستعمار لم يعد ، في أيامنا هذه ، استعمار أرض وسماء وسيطرة عسكرية وحكما مباشرا (فقط) بل أصبح استعمار أفكار ومبادئ وأهداف ، وقد أصبحت تركيا مستقلة في ظاهرها وفيما لا يضر الغرب ولكنها مستعمرة في أفكارها ومبادئها».

«لقد جرب الانكليز العرب وامتحنوا إخلاصهم فوجدوهم لا يصلحون لصداقتهم لأنهم صادقون مع أنفسهم وإذا كان الملك حسين قد رضى بالسجن والنفى ولم يرض بأن يسجل التاريخ عليه أنه رضى بالوطن القومى اليهودى ، مع أن رضاه أو عدمه لم يكن ليقدم ولا ليؤخر شيئا ، فمن البدهى ألا يكون أداة طبعة فى أيدى أهل الغرب ولذا فقد لاقى منهم العداوة والبغضاء).

«لقد فرح المسلمون في العالم كله بنجاح الثورة التركية ولكن فرحتهم لم تطل بعد أن أدركوا أبعادها ومراميها ورأوا نتائجها ولمسوها في أنفسهم وفيما يعانون من أوضاع . ويحاول اليوم كثير من الأتراك المخلصين الرجوع إلى ماضيهم ولكنهم لا يستطيعون لأن الثورة قد ضربت بينهم وبين ما يبتغون سداً منيعاً لا يقدرون على النفوذ

منه بعد أن قطعتهم الثورة من جذورهم وأبعدتهم عن تاريخهم ولغتهم وثقافتهم.

«لقد ربح أهل الغرب بهذه الثورة شيئًا كثيرًا لم يكونوا يحلمون به ولكن هذا الربح لم يأتهم مجانًا وهم نائمون بل لقد عملوا له قرونًا».

# (و) خاتمة الدولة العُثمانية

على عهد قادة الاتخاد والترقى والكماليين (الماسون) الذين قاموا بالانقلاب العسكرى ضد السلطان عبد الحميد الثانى :

وبعد جهاد وجلاد شاقين ، في الداخل والخارج ، استمرا ستة قرون متوالية كانت خاتمة المطاف الحرب العالمية الأولى ، التي دامت أربع سنوات ونيف ، امتدت من سنة ١٩١٤م إلى سنة ١٩١٨م (١٣٣٧–١٣٣٧هـ) ، وثبت فيها العثمانيون ، أمام أعدائهم ثبوت الجبال ودافعوا عن دينهم ووطنهم وكرامتهم دفاع الأبطال انتهت تلك الحرب بمأساة مفجعة إذ استيقظ المسلمون كلهم على كابوس مزعج انطوى على أعظم فاجعة أصيبوا بها وأكبر مصيبة نزلت بهم ، منذ ظهور الإسلام وإلى تلك الساعة ، فاحمة تهورهم وكبلتهم بحبلي الخيبة والخسران ، إذ رأوا بنيان دولة الخلافة ينهار كما تنهار بيوت الكرتون ، لا بل وقد أصبحت هذه الدولة ذات العز الباذخ والشأن الرفيع الشامخ ، التي كانت ملء عين الزمان وسمعه ، أثراً بعد عين وكأنها لم تغن بالأمس وأصبحت أرضها موطنا لأعدائها أو موطئا لأقدامهم).

ولقد كانت الصفعة قاسية جداً وأليمة جداً لأنها لم تكن مرتقبة ولا محسوبة (١٤) تفتحن كنا نعلم أنا في حرب مع أعداء أقوياء ، وكنا نقدر الربح والخسارة ونحسب حسابهما ولكننا لم نكن نقدر الخسارة وحدها لا سيما بعد أن رأينا الدولة تقف في وجه الأعداء أربع سنوات وتكاد لا تتزحزح عن أماكنها في جميع الجبهات ثم نراها تنهار وتخر ، في بضعة شهور ، وكأن عاصفة اقتلعتها من جدورها أو فيضانا طفا عليها فجرفها . إننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك أبعادها إدراكا تاماً ونشعر بآلامها ولا نستطيع التعبير عنها باللسان ولا بالقلم لأنها أكبر وأعظم من أن توصف (١٥)».

دكان من البديهي بعد أن اندحرت الدولة في ميادين الحرب أن تستقيل الوزارة العثمانية القائمة ، وزارة الاتحاد والترقى ، التي كان يرأسها طلعت باشا وتألفت وزارة

جديدة برئاسة أحمد عزة باشا الأرناؤوط وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزارياً إلى مدينة مودروس Moudros في جزيرة سمنوس Limnos ، الكائنة في بحر إيجه، بين البرين التركى واليوناني ، لمفاوضة الإنكليز على شروط الهدنة ، وهي لم تكن هدنة بالمعنى الصحيح بل كانت إملاء واستسلاما . وكان هذا الوفد برئاسة وزير البحرية ، ووف بك بطل الدارعة الحميدية المشهور».

«بعدما اندحرت الدولة في الحرب العالمية رأى حكامها ، زعماء حزب الانخاد الترقى، أنهم خسروا المعركة نهائياً وأنه لا سبيل للمكابرة بل لابد لهم من أن ينهجوا نهجا جديداً وأن الخطوة الأولى هي أن يتواروا عن الأنظار . فعقدوا اجتماعاً قرر فيه ثمانية منهم مغادرة البلاد على اعتبار أنهم هم المسئولون الأوائل عن الحرب وعما أصاب الدولة من انهيار وأنهم إذا سلموا من أيدى أعدائهم فقد لا يسلمون من أيدى أبناء البلاد أنفسهم لأن الناس في مثل هذه الحالات يحكمون بالعواطف وتسيطر عليهم المغوائية . وهؤلاء الثمانية هم : طلعت باشا رئيس الوزارة ، أنور باشا وزير الحربية ، أحمد جمال باشا وزير البحرية وقائد الحملة العثمانية على الجبهة المصرية والحاكم بأمره أحمد على موريا الكبرى المتدة من جبال طوروس إلى قناة السويس ، عزمي بك والى بيروت ، وبدرى بك مدير شرطة إستانبول ، الدكتور ناظم بك والدكتور بهاء الدين بك من كبار رجالات الحزب ومدحت باشا أمين سر حزب الانخاد والترقى . غير أن هذا الأخير وافق على مغادرة البلاد مسايرة لصديقه طلعت باشا ولكنه لم يكن ، في قرارة نفسه راغبا بهذه الهجرة ).

فلما رأى طلعت باشا أن مدحت بك لا يرغب بالهجرة إلا مسايرة له قال له : إذا كنت لا ترغب بمغادرة البلاد فابق حيث أنت وأنا راض عنك فبقى وركب السبعة المذكورون ، فى أوائل نوفمبر ١٩١٨م، سفينة حربية ألمانية حملتهم إلى جزيرة القرم التى كانت مخت السيطرة الألمانية ، آنذاك ، وهناك استقبلتهم السلطات الألمانية بالترحاب ووضعت مخت تصرفهم قطاراً يحملهم إلى برلين التى اختاروها داراً لهجرتهم.

دوكان هؤلاء الفارون ، منذ أن غادروا استانبول ، يتحدثون فيما بينهم بما يجب عليهم فعله ، فكان طلعت باشا يرى أن حياتهم السياسية قد انتهت وأن المنطق يقضى

عليهم بأن يعتزلوا السياسة ويعيشوا في عالم المجهول فقد عملوا ما فيه الكفاية . أخطأوا من حيث أرادوا الخير والصواب ، وكان من رفاقه ، ولا سيما المدنيين ، من يرون رأيه وأما العسكريون وخاصة أنور باشا الذي كان مملوءا شياباً وحماسة فإنه كان يرى غير ذلك ويفضل أن يغتنم ما بين روسيا والدول الغربية من عداء وأن يستثمر هذا العداء ويستمر في القتال حتى تستطيع الدولة العثمانية أن مختفظ بأكبر جزء ممكن من البلاد وأن تعقد صلحاً مشرفا مع الأعداء).

«ولما لم ير استعداداً من رفاقه للسير في خطته فر خلسة من القطار ، وهم في طريقهم إلى برلين ، وذهب إلى القفقاس حيث كان أخوه نورى بك يقاتل الروس وكان يأمل إثارة مسلمي داغستان وأذربيجان وأن يقيم إمارة إسلامية في تلك الربوع . وبعد أن درس الوضع هناك ذهب إلى موسكو فاستقبله الروس استقبالا حسنا وأنزلوه قصرا فخما واتفق معهم على محاربة الإنكليز وحلفائهم ثم لحق به كل من أحمد جمال باشا وبدرى بك ولكنهما عادا إلى برلين . وجاء هو مرتين إلى برلين ليقنع رفاقه بالتعاون مع الروس ولكنهم أبوا ونصحوه باجتناب الشيوعيين لأنهم خداعون غدارون ولكنه لم يسمع لهم ، ولعله كان يعلم علمهم ولكنه لم يكن يرى غير ذلك الطريق يسلكه».

وأدرك أنور باشا بعد أن اختلط بالروس أنهم يخدعونه وأن الهوة بينه وبينهم عميقة جداً ، فهو يريد أن يعيد إلى تركيا شأنها وإسلامها وهم يريدون أن يقضوا على هذه الدولة التي أزعجتهم كثيراً أو أن يبعدوها عن الإسلام على أقل تقدير وأنهم باستضافته والمفاوضة معه إنما أرادوا حجزه في روسيا لكي لا يزعج خطط مصطفى كمال الذي كان على اتفاق معهم واشترط عليهم ألا يمدوا أنور باشا بالسلاح . وكان الروس يدركون من ماضى الرجلين أن مصلحتهم مع مصطفى كمال وليست مع أنور باشا لا سيما وأن الإنكليز أيضاً كانوا يؤيدون (١٦) مصطفى كمال».

«بعد أن استيقن أنور باشا أن صداقة الروس كانت خداعاً وملقاً وأنه وقع في شركهم، رأى من العار أن يعود خاسئاً ويستجدى الحياة استجداء وصمم على أن يستمر في خطته حتى ينال احدى الحسنيين فإما النصر وإما لقاء الله . فكتب رسالة إلى جمال عزمى بك والى طرابزون السابق وهو غير عزمى بك والى بيروت ، يوصيه

بزوجته ودخل بخارى يسانده الحزب الأميرى فيها وبطش بدعاة الشيوعية وأعوانها ولا سيما بحزب (مجددى) الشيوعى وحارب الروس وانتصر عليهم فى معارك كثيرة تناقلت الأنباء العالمية أخبارها . فلما رأى الروس ذلك ورأوا أن الحماسة قد اشتدت ضدهم وأن العاقبة قد تكون وخيمة عليهم إذا تهاونوا بالأمر ، جمعوا جيوشا كبيرة لمقاومة هذه الثورة الجائحة التى لو كتب لها النجاح لكانت قضت على الامبراطورية الروسية وأرجعتها إلى حجمها الحقيقى وهو إمارة موسكو . وحدث ، فى ٤ أوغست ١٩٢٧ أنه بينما كان أنور باشا فى قرية بالجوال (١٧) شرقى بخارى وقد تفرق عنه الجند بسبب عيد الأضحى ، أن هاجمه الروس بأعداد كبيرة فخرج إليهم بنفسه وظل يقاتلهم حتى عتلى.

دأما أحمد جمال باشا فقد استجاب لدعوة أمان الله خان وذهب إلى أفغانستان وأخذ يعمل في تنظيم جيشها وجاء إلى موسكو فاحتجزه الروس بشكل لطيف لأنهم لم يكونوا يريدون لأفغانستان نهضة ووعيا ، ولكنه استطاع أن ينجو منهم بلباقة إذ أنه أبدى استعداده للذهاب إلى تركيا لاستمالة الناس إلى جانبهم فسمحوا له بالذهاب عن طريق القفقاس ، ولما كان في تفليس تصدى له شخص من الأرمن فقتله ويقال بأن الروس هم الذين دبروا اغتياله لكى يتخلصوا منه إذ أنهم لم ينخدعوا بوعده . وقتل الأرمن طلعت باشا في برلين كما قتلوا غيره من رجالات حزب الانخاد والترقى المسئولين عما أصاب الأرمن في زمن الحرب ، من قتل وتشريده.

«كانت هذه صفحة من صفحات العهد العثماني ولكنها لم تكن آخرها ولا كانت أقواها صدمة على نفوس المسلمين لأن الناس كانوا قد نسوا رجال العهد العثماني وعلقوا آمالهم بالحركة الكمالية التي كانوا يعتقدون أنها ستعيد إليهم الشيء الكثير من آمالهم . فماذا كان ؟ كان ما شهده كثير من أبناء جيلي منذ بدايته ولكن لابد لي أن أذكره للأجيال الصاعدة».

داستيقظ العالم الإسلامي ، سنة ١٩١٨م ١٣٣٧ هـ على أكبر فاجعة نزلت به ، كما أسلفنا ، وأخذ يمسح عينه ويفتح أذنيه وهو غير مصدق ما يرى وما يسمع ويتساءل : أصحيح أن دولة الخلافة الإسلامية ، التي كانت درع المسلمين الواقى ورمز العظمة والشأن قد زالت من الوجود ؟ أصحيح أنه لم يبق للمسلمين بلد مستقل يعتزون به ؟

إنها والله لأكبر نائبة وأعظم داهية.

وفى الوقت الذى استيقظ المسلمون على هذا الكابوس المزعج استيقظ العالم المسيحى على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنيه تمنوها وأغلى غاية سعوا إليها وبذلوا فى سبيلها كل ثمين أجيالا طوالا وأعنى بذلك زوال دولة الخلافة . ولم يخف المسيحيون سواء منهم من كان من أهل البلاد أو غريباً عنها شعورهم بهذه الفرحة ، وهم أقلية فى الملاد الإسلامية ، بل أخذوا يعلنونها صراحة على ألسنة كبارهم وصغارهم ، مسؤوليهم وعامتهم فقال الجنرال اللنبى حينما دخل القدس : الآن انتهت الحروب الصليبية الإفرنسى على ضريح صلاح الدين الأبوبى ، فى دمشق ، وقال : «ها قد عدنا يا صلاح الدين ، وبصرف النظر عما فى هذين التصريحين ، فى بلاد إسلامية ، وفى القرن العشرين الميلادى من عدم اللباقة واللباقة وصغر النفس أيضاً فإنهما يدلان على ما تكنه صدور القوم من الحقد والحسد والغطرسة والخداع . لا سيما وأنهما دخلا بلادنا حليفين ولم يدخلاها فانحين .. وقد كان هذان التصريحان سياطاً لاذعة على جلود حليفين ولم يدخلاها فانحين .. وقود كان هذان التصريحان سياطاً لاذعة على جلود العرب الذين خدعوا بأقوال الغربيين ووعودهم وظنوهم سيحققون لهم إمبراطورية عربية مستقلة عاصمتها مكة وملكها الشريف حسين بن على وإذا بهم قد أصبحوا مستعمرين لهؤلاء الذين ظنوهم أصدقاء وأمسوا أضيع من ذات النحين».

وبينما كان العالم المسيحى يقيم الأفراح ، في كل العالم ، احتفاء بهذا النصر، كان العالم الإسلامي ، من حدود الصين إلى حدود الأطلسي في مأتم صامت يبكى عزا ضائعاً وملكاً مسلوباً وكرامة مهدورة وجانباً مهيضاً وذلة وانكساراً وينظر إلى السماء يلتمس الفرج ويستدر الرحمة أو يشتكي ويتوجع كما قال أحمد شوقي:

الهند والهمة وممصمر حسزينة

تبكى عليك بمدمع سيحاح

والشسام تمسأل والعسراق وفسارس

أمسحا من الأرض الخسلافة مساح ؟١)

## مصادر ومراجع الفصل السابع

- (۱) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجيل، بيروت، صفحة ٣٧-٣٨، والشهادة مأخوذة نصا دون تدخل من المؤلف.
- (٢) تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد، تحقيق إحسان حقى، ط٢، دار النفائس، بيروت ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، والشهادة مأخوذة نصاً دون تدخل من المؤلف (صفحة -٧٣٧).
  - (٣) انظر فتح القسطنطينية في كتاب المثمانيون في التاريخ والحضارة، صفحة ٤٩-٥٨..
- (٤) كما يفعل العمرب بالمسلمين في البوسنة والهرسك ، وكما فعل الروس الشيوعيون بالمسلمين في تركستان الشرقية والغربية وكما فعل اليوغسلاف الشيوعيون بالمسلمين (الإسلام في وجه الزحف الأحمر ؛ محمد الغزالي ، دواسات إسلامية ، سيد قطب ؛ حاضر العالم الإسلامي ، ل . سنودارد ، تعليق شكيب أرسلان) ؛ المجتمع الإسلامي المعاصر (أفريقيا) أ. على لبن و د. جمال عبد الهادي، دار الوفاء للطباعة والنشر؛ المسلمون في آسيا الوسطى والبلقان، أ.د. محمد حرب، المركز العثماني.
  - (٥) المرجع السابق، صفحة ٧٣٨-٧٤٠.
  - (٦) المرجع السابق، صفحة ٧٤٧-٧٥٢.
  - (٧) نسبة إلى مصطفى كمال، المرجع السابق، صفحة ٧٥٣-٧٥٦.
    - (٨) المرجع السابق، صفحة ٧٥٧-٧٥٩.
- (٩) لعلنا أدركنا خطورة الدور الذي يقوم به المنافقون في خقيق أهداف الأعداء التي حذّر الله منها أمة الإسلام: ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ (البقرة: ٢١٧).
- ومن هنا كان مخليد الله رب العالمين من المنافقين ﴿ فما لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا ﴾ (النساء: ٨٨).
- ومن هنا كان الجزاء للمنافقين على قدر جرمهم: ﴿بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾ (النساء: ١٣٨).
- (١٠) ما تسمى بالثورة ، نسبة إلى كمال أتاتورك أحد أفراد تنظيم الانخاد والترقى، المرجع السابق، صفحة: ٧٦٠-٧٦٠.
  - (١١) في الأصل هكذا.
  - (١٢) من الثابت أنه كان عميلا للانجليز .
  - (١٣) وهكذا كانت كل الانقلابات المسلحة التي أطلق عليها اسم ثورات .

- (١٤) ولكنها في ظل السنن الربانية متوقعة ، لأن الله يقول : ﴿يأيها اللين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه € ويقول سبحانه : ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ﴾ (محمد ٣٨٠).
  - (١٥) المرجع السابق، صفحة ٧٢١–٧٢٧.
  - (١٦) وذلك يعنى أن مصطفى كمال كان عميلا لأعداء الدولة العثمانية والأمة المسلمة .
    - (١٧) هكذا ذكر الأمير شكيب أرسلان هذا الاسم في حاضر العالم الإسلامي.

# مجموعة خرائط تبين نشأة وتطور الكيان السياسي للدولةالعثمانية

نقلا عن مجموعة التاريخ الإسلامي ، العهد العثماني تأليف محمود شاكر



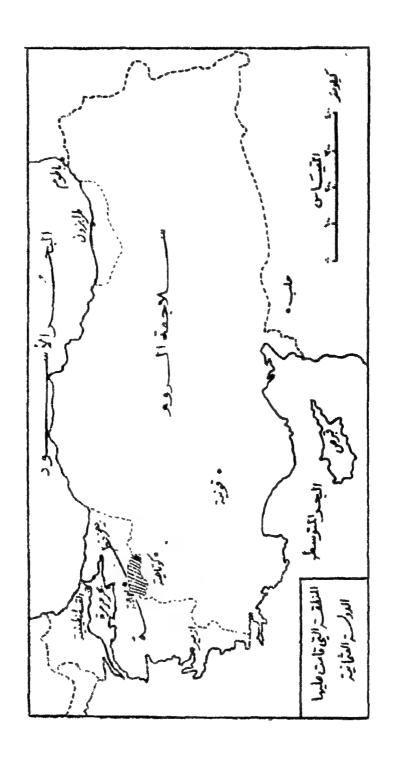







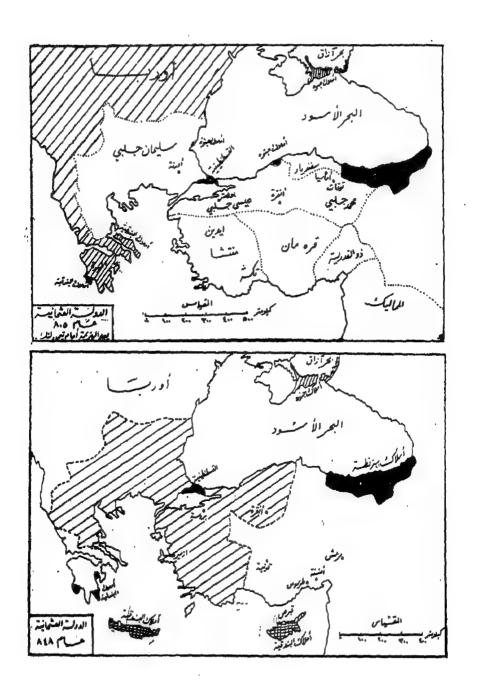









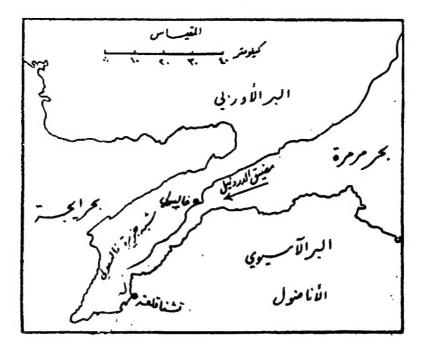

#### نمرست الكتاب

| الصفحة                                                                            | الموضوع       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | الباب الأول:  |
| الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني ١                              | تاريخ         |
|                                                                                   | الفصل الأول:  |
| طان عبــد الحميــد الثانــي في مواجهــة المؤامرة الأوربــية                       | السلا         |
| ط الخلافة ٩                                                                       | لاسقا         |
|                                                                                   | الفصل الثاني: |
| الإنقلاب العسكري يعزلون خليفة المسلمين ٣٣                                         | ضباط          |
|                                                                                   | الفصل الثالث: |
| فترة المستخدم الشنطان عبد الحميد الثاني                                           | ، تقويم       |
| General Organization Of the                                                       | الفصل المرابع |
| dria Library (GOA)                                                                | انهيار        |
| Bibliotheca Alexand                                                               | الفصل الخامس  |
| ء والشعراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية والشعراء والكتاب يبكون الدولة العثمانية |               |
|                                                                                   | الفصل السادس: |
| ء ينبهون الأمة إلى أن إقامة الخلافة فريضة                                         | العلما.       |
|                                                                                   | القصل السابع: |
| فترة حكم الدولة العثمانية ١٢٧                                                     | تقويم         |
|                                                                                   |               |
| رقم الإيداع : ١٩٥٨ / ١٩٩٥م                                                        |               |

مطايع الوفاء المنصورة

I.S.B.N:977-15-0166-6

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت: ۲۷۲۹/۲۹۲۱ ۲۷۲۵/۳۵۲۲ ۳۵۲۲ ص.ب: ۲۰۲۰ فاكس ۹۷۷۸ ۳۵۲

## اقرأ في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ:

- \* منهج كتابة التاريخ الإسلامي ــ لماذا ؟ وكيف ؟
  - \* الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء .
    - « جزيرة العرب ــ الجزء الأول .
    - \* جزيرة العرب الجزء الثاني.
- « سيرة إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام ، وتاريخ حرم الله الآمن .
  - « ذرية إبراهيم عليهم السلام والمسجد الأقصى .
    - « استخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
      - \* إفريقيا يراد لها أن تموت جوعا .
- الطريق إلى بيت المقدس والقضية الفلسطينية ثلاثة أجزاء .
  - # ليس لليهود حق في فلسطين .
- الريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وحتى
   القرن السابع قبل الهجرة في مصر والعراق .
- \* البوسنة والهرسك جرح ينزف في جسد الأمة المسلمة
- « الدولة العثمانية (٦٩٩ ١٣٤٣هـ) (١٣٩٩ ١٢٩٩ م) . ١٩٢٤م) .
  - \* بيت المقدس إسلامية

## ومن سلسلة التاريخ الإسلامي للبراعم المسلمة :

- « تاريخ الامة الواحدة (آدم وزوجه وبنوه يكونون أول مجتمع مسلم).
- » تاريخ الأمة الواحدة (الأصول الثلاثة وإلكون المسلم ).
- ټاريخ الأمة الواحدة (نوح عليه السلام أول رسول إلى
   أهل الأرض يدعو إلى الإسلام).

### ودار الوفاء للولباعة والنشر والتوزيع ما لخنوعورة شعرم

الراداوة والمطابع : المتمسورة ش الإمام محمد عبده الواجب لكايبة الأماب ت: ٢٤٧٧١ / ٢٢٠٦٠ - ٢٢٥٦٢ ، ٢٢٥٦٢

المشتبة والمام كلية الطب عن ٢٤٧٤٢٢ ص ب: ٢٠٠٠ فاكس ٢٥٩٨٨

تطلب جميع منشوراتنا من:

كار النشر للجامعات المصرية ـ مكتبة الوقاء

۱۲ در مدلی ت: ۲۹۱۲۲۰۹/۲۹۲۱۴۳۶



